# الكواكبالسائرة

بأغيكان المائة العاشرة

تأليف الشَّيْخ نَجِهُ الدِّين عَدَّبِ عَدَّ الغَرِّكِ الشَّيْخ نَجَهُ النَّرِي المَّوف سَنَة ١٠٦١هـ المَوف سَنَة ١٠٦١هـ

وضع حواثيه خهليل لمنصور

الجهزء الثالث

منشورات *گرگیایبهای* دارالکنبالعلمیة سررت سیاد

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية ممفرطة لحار الكتب العلمية بهروت - لبغان ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوية إلا عوافقة الناشر خطيب .

## Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطبعثة آلاؤلف 1818هـ ـ ١٩٩٧مر

## دار الكتب العلهية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الطريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٦١٦ - ٢٦٦١٢٦ - ٢٠٦١٢٦ ( ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (96) 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

## بِنَ إِنْهُ الْمُؤْلِّنِ فَيْ الْمُؤْلِقِي فَيْ الْمُؤْلِّنِ فَيْ الْمُؤْلِّنِ فَيْ الْمُؤْلِّنِ فَيْ الْمُؤْلِّنِ فِي الْمُؤْلِقِي فِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِي الْمُؤْلِقِ فِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِنْ لِلْمِي الْمِنْ الْمُؤْلِقِ لِلْمِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِي الْمِنْلِي الْمُؤْلِقِ لِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي لِلْمِي الْمِنْلِقِ لِلْمِلْلِي الْمِلْمِي لِلْمِ

## الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

#### الطبقة الثالثة

من الكواكب السائرة، في مناقب أعيان المائة العاشرة، فيمن وقعت وفاتهم من الأحقاء بالوصف من أول سنة سبع وستين إلى تمام سنة ألف

#### المحمَّدون

الله بن عثمان بن جابر الشيخ الإمام، العالم العلاّمة، المحقّق المدقّق الهُمام، شيخُ الإسلام، والمسلمين، حُجة اللّه على المتأخرين، المجمع على جلالته، وتقدّمه، وفضله، الذي سبق من بعده، ولم يفته من تقدّم من قبله، روح هذه الطبقة، وعينَ هذه الحَلبة، بل البارعُ في الطبقة الأولى، والسابق في الثانية، شيخُ أهل السنة، وإمام الفرقة الناجية، الجامع بين الشريعة، والمحقيقة، والقامع لمن حاد عن جادة الطريقة، الحائزُ قصباتِ السبق في تحقيق العلوم الشرعية، وتدقيق الفنون العقلية، والنقلية، الفقيه المُفسِّر المُحدث النحويّ المقرىء الأصوليّ النظار، القانعُ الخاشع الأوّاهُ، وليّ الله العارف بالله، الدّاعي إلى الله، أبو البركات بدرِ ابن القاضيّ رضيّ الدين الغزيّ، العامريّ، القرشيّ، الشافعيّ والدي ـ رضيً الله تعالى عنه ـ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٣.

وأعاد علينًا، وعلى المسلمين من بركاته، وجمع بيننا، وبينهُ في مقعدِ الصدقِ، ودرجاته. كان ميلاده في وقت العشاء ليلة الإثنين رابع عشر ذي القعدة الحرام سنة أربع وتسعمائة. وحمله والده إلى الشيخ العارف باللَّه تعالى القطب الكبير سيدي الشيخ أبيِّ الفتح محمد بنُ محمد بن علىّ الإسكندريّ، ثم المزيّ العوفيّ، الشافعيّ، الصوفيّ فألبسه خِرقة التصوف، ولقنه الذكر، وأجاز له بكل ما يجوز له، وعنه روايته، وهو دون السنتين، وأحسن والده تربيته، وهو أوّل من فتق لسانه بذكر الله تعالى، ثم قرأ القرآن العظيم على المشايخ الكُمّلُ الصالحين، الفُضلاء النبلاء البارعين، الشموس محمد البعدادي ومحمد بن السبكي، ومحمد النشائي، ومحمد اليماني والشيخ سُمعة القاريّ وجوّد عليه القرآن العظيم، وعلى الشيخ العلامة بدر الدين على بن محمد السنهودي (١) بروايات العشرة، وعلى الشيخ نور الدين عليّ الأشمونيّ المقرىء، والشيخ شمسُ الدين محمد الدهشوريّ بحق أخذ هؤلاء الثلاثة عن العلامة ابنُ الجزري، ثم لزم في الفقه، والعربية، والمنطق، والدُّهُ الشيخ العلامة رضيَّ الدين، وقرأ في الفقه على شيخ الإسلام تقيّ الدين أبي بكر ابنُ قاضي عجلون وكان معجباً به يُلقّبه شيخ الإسلام، وأكثر انتقاعه بعد والله عليه، وسمع عليه في الحديث، ثم أخذ الحديث، والتصوف على الشيخ العارف باللَّه تعالى بدر الدين حسن ابنُ الشويخ المقدسيّ. ثم رحل مع والده إلى القاهرة، فأخذ عن شيخ الإسلام بها القاضيّ زكريا. وأكثر انتفاعه في مصر به والبرهان بن أبي شريف، والبرهان القلقشنديّ والقسطلانيّ صاحب المواهب اللّدنية، وغيرهم، ويقى في الاشتغال بمصر مع والده نحو خمس سنوات، واستجاز له والده قبل ذلك من الحافظ جلال الدين الأسيوطي<sup>(٢)</sup>، وبرع، ودرّس وأفتى، وألَّف وشيوخه أحياء فقرّت أعينهم به وجمعه والده بجماعة من أولياء مصر وغيرها، والتمسَ له منهم الدعاء كالشيخ عبد القادر الدشطوطيّ، وسيدي محمد المنيّر الخانكي، وأخبرني الشيخ أحمد ابن الشيخ سليمان الصوفيّ القادريّ، وهو ممن أخذ عن الشّيخ الوالد أن والده الشيخ رضيّ الدين، اجتمع بالقطب في بيت المقدس فسأله عن والده الشيخ بدر الدين، وهو صغير فقال له: عالم، ثم سأله عنهم مرة أخرى فقال له: عالم، ثم سأله عنه في المرةِ الثالثة فقال له: عالم وليّ. قال الشيخ رضي الدين: فاطمأنَّ قلبي عليه حين قال لي عالم وليّ ثم لما رجع مع والده من القاهرة إلى دمشق، ودخلها في رجب سنة إحدى وعشرين وتسعمائة بعد ما برع بمصر ودرَّس، وألَّف ونظم الشعر كان أول شعر نظمه وهو ابن ست عشرة سنة قوله:

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٤: السنهوري.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٤٠٤: السيوطي.

يا رُبّ يا رحمانُ يا اللّه يا مُنقِلَ المسكينَ مِن بَلواهُ أمن عليّ وجد بما ترضاه بجزيلِ فضلٍ منكَ يا اللّهُ

تصدَّرَ بعد عوده من القاهرة للتَّدريس، والإفادة، واجتمعت عليه الطلبة، وهو ابنُ سبع عشرة سنة، واستمرَّ على ذلك إلى الممات مُشتغلًا في العلمِ تدريساً، وتصنيفاً، وإفناء ليلاً ونهاراً، مع الاشتغال بالعبادة، وقيام الليل، وملازمة الأوراد ُوتولَّى الوظائف الدينية كمشيخة القرّاء بالجامع الأمويّ، وإمامة المقصورة، ودرّس بالعادلية، ثم بالفارسية، ثم الشامية البرانية، ثم المقدمية، ثم التقوية، ثم جمع له بينها، وبين الشامية الجُوَّانية، ومات عنهما، وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة، ورحلوا إليه من الآفاق، ولزم العُزلة عن الناس في أواسط عمره لا يأتي قاضياً، ولا حاكماً، ولا كبيراً، بل هم يقصدون منزله الكريم للعلم، والتبرك، وطلب الدعاء، وإذا قصدهُ قاضي قضاة البلدة، أو نائبها لا يجتمع به إلا بعد الاستئذان عليه والمراجعة في الإذن، وقصده نائب الشام مصطفى باشا فلم يجتمع به إلا بعد مرّات، فلما دخل عليه قبّل يده، والتمس منه الدعاء فقال له: ألهمك الله العدل، ولم يُزدهُ على ذلك فكرّر طلب الدعاء منه فلم يزده على قوله: ألهمك الله العدل، وكانت هذه دعوته لكل من قصده من الحكام. واستأذن عليه درويش باشا نائب الشام فلم يأذن له إلا في المرّة الثالثة فقبّل يده ورجله، وأشار إليه الشيخ أن يجلس معه على فراشه فأبي درويش باشا وجلس بين يديه، وطلب منه الدعاء فقال له: أَلهمك الله العدل، وأوصاه بالرعية وقال له: الباشا يا سيدي ماذا تسمعون عني؟ فقال: الظلم بلغني أن صُوباشيك ضرب إنساناً في تعزير حتى مات، وضرب آخر فبالغ في ضربه فاستغاث بالله، واستجار برسوله ﷺ فلم يخلُّ عنه فقال له بحياة رأس درويش باشاً فخلَّى عنه، وهذا يدلُّ على كُفر كامن في قلبه، وعتوَّ، وتجبّر، فأمر درويش باشا برفع صوباشيه في الحال، وغضب عليه وجاء بعد ذلك الصوباشيّ إلى الشيخ فزجره، وطرده، وكان الشيخ، لا يأخذ على الفتويّ شيئاً بل سدّ باب الهدية مطلقاً خشية أنّ يُهدي إليه من يطلب منه إفادة، أو فتوى أو شفاعة، فلم يقبل هدية إلاّ من أخصائه، وأقربائه، وكان يُكافىء على الهدية أضعافاً، وكان يعطي الطلبة كثيراً، ويكسوهم، ويجري على بعضهم، وإذا ختم كتاباً تدريساً، أو تصنيفاً، أَوْلُمَ وَجَعَلَ خِتْماً حَافَلًا، ودعا أكابر الناس إلية، وفُقراءهم، ثم أضافهم، وساوى في ضيافته بين الفقراء، والأمراء، وأحسن إلى الطلبة، وكان يُحب الصوفية، ويُكرمهم، وإذا سمع عنهم شيئاً مما يُنكره الشرع بعث إليهم، ونصحهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وكانوا يمتثلون أمره ويقتدون به، وكان إذا ورد إلى دمشق طالب علم أو فقير سأل الشيخ عنه، واستدعاه وأكرمه، وأحسن إليه، وإن كان من أرباب الأحوال، ومظنات البركة سأله الدعاء له ولأولاده، وكان يُضاعف نفقته في رمضان، ويدعو إلى سماطه كل ليلة منه جماعة من أهل العلم. وأهل

الصلاح، والفقراء، ويجلس معهم على السماط، وأما طلبته الذين حملوا عنه العلم، فقد جمعهم في فهرست، ثم لم يجمع إلا خيرة منهم، فذكرت منهم جماعة في الكتاب الذي أفردته لترجمته ممن ذكرهم في فهرسته، وممن لم يذكرهم، وهم كثيرون، وممن أخذ عنهم الحديث وغيره من قضاة دمشق، وغيرهم من الموالي قاضي القضاة محمد أفندي المعروف بجوي زاده، وقاضي القضاة محمد أفندي بن بستان، وكل منهم صار مفتياً بالتخت السلطانيّ العثمانيّ والمُفتيان بدمشق ابن العبد، وفوزي أفندي في جماعة آخرين، وهؤلاء كانوا يفتخرون بالشيخ، وأخذهم عنه، وأما من أخذ عنه من أجلاء مصر، والشام فكثيرون تضمن أكثرهم الكتاب المذكور، وأما تصانيف الشيخ في سائر العلوم فبلغت مائة وبضعة عشر مصنفاً ذكرتها في الكتاب المذكور، ومن أشهرها، التفاسير الثلاثة المنثور، والمنظومان، وأشهرها، المنظوم الكبير، في مائة ألف بيت، وثمانين ألف بيت وحاشيتان على شرح المنهاج للمحلِّي وشرحان على المنهاج كبير وصغير، ساير فيه المحلّي، وزاد فيه أكثر من الثلث مع الإشارة فيه إلى نكت المحاشية، وهُو في حجم المحليّ أو دونه، وكتاب «فتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من الخلاف المطلق». وكتاب «التنقيب، على ابن النقيب»، وكتاب «البرهان الناهض، في نية استباحة الوطء للحائض، وشرح «خاتمة البهجة» وكتاب «الدر النضيد، في أدب المفيد والمستفيد»، ودروس على طائفة من شرح الوجيز للرافعيّ والروضة و«التذكرة الفقهية» و«شرحان على الرحبية» وتفسير آية الكرسي، وثلاثة شروح على الإلفية، في النجو منظومان، ومنثور، وكتاب «شرح الصدور، بشرح الشذور» و«شرح على التوضيح» لابن هشام، وشـرح شواهد التلخيص في المعاني، والبيان، لخّص فيه شرح السيد عبد الرحم العباسي، و«اللمحة، في اختصار الملحة» و«نظم الجرومية»، وهو أوّل تأليفه و«شرح الملحة مختصر» و"كتاب أسباب النجاح، في آداب النكاح"، وكتاب "فصل الخطاب، في وصل الأحباب"، و «منظومة في خصائص النبي عليه»، و «منظومة في خصائص يوم الجمعة، وشرحها»، و «منظومة في موافقات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه للقرآن العظيم وشرحها»، و «العقد الجامع، في شرح الدرر اللوامع، نظم جمع الجوامع في الأصول لوالده وغير ذلك، وشعره في غاية الحسن، والقوة، وأكثره في الفوائد العلمية ومنه:

إلَّه العَسالمينَ رِضِساكَ عنَّسي فحِسرمساني عَطائلي إن تسردهُ

وتوفيقي لما ترضى مناي<sup>(۱)</sup> وفقري أن رَضيتَ بهِ غناي<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٥: مناثي.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٥: غنائي.

وقال:

بالحطظ والجاه لا بفضل كهم من جَواد بلا حِمار وقال مقتبساً:

من رَام أن يَبلغ أقضى المُني فليخلص الحب لمولى الوري وللحافظُ العلامةُ جلال الدين السيوطي أحد شيوخ الوالد بالإجازة:

> أليسَ عَجيباً أنّ شخصاً مُسافراً إذا ما تَوضا للصلاةِ أعادها فأجاب عنهُ شيخ الإسلام بقوله:

> جَـوابـكَ ذا نـاس جَنـابتـهُ لمـا ومــا جــاءً فيــه بــالتيمــم ســائــغُ وقال رضى الله تعالى عنهُ:

> لو أبصروني راعياً وجه من لشاهمدوا المجنبون إبسن عمامسر

وقال مُداعباً لشخص يُقال له: يحيمي الطويل، وكان في دمشق آخر يقال له: يحيمي

رأيت القصير أشرً السوري فلــو كنــت خيــرت لاختــرت أن

القصير:

يموت القصير ويحيسي الطويل وقال ضابطاً لنزول الشمس في برج الحمل في سنة ثمان وسبعين وتسعمائة في لفظ

حمل وهو اتفاق لطيف:

رابع عشر شهر شوّال الحمل إليه نقل الشمس في عام حمل قلت ولنا اتفاق غريب هو أننا لما حججنا في سنة إحدى وألف، وهي أول حجة حججتها كنا نترجى أن تكون عرفة يوم الاثنين فرأينا هلال ذي الحجة الحرام ليلة السبت، وكان وقوفنا بعرفة يوم الأحد، وهو خلاف ما كان الناس يتوقعونه، فقلت لبعض إخواننا من أهل

فسى دَهسرنسا المسالُ يُستفسادُ وكــــم حِمــــار لَـــه جــــوادُ

في الحَشر مع تقصيره في القرب والمُصطفى فالمرءُ مع من أحب

إلى غير عِصيان تُباح له الرُخص وليس مُعيد للذي بالتراب خص

توضأ فيه طُهره عنه قد نقص ومِن حِكمةِ الأجزاءِ فيهِ عليه نُص

أهسوي ودمعسي جساريساً سيسلا

وليـس لــه فــى الأذى مــن مثيــل

يسرعسي صبساحساً راجيساً ليلسي

مكة، وغيرهم ظهر لي اتفاق غريب، وهو أن الله تعالى قدّر الوقوف في يوم الأحد في هذا العام لأنه عام أحد بعد الألف فاستحسنوا ذلك، وقلت مقيداً لهذا:

لقد حججنا عام ألف واحد وكانت الوقفة في يوم الأحد اليوم والعام توافقا معاً فجلٌ مولانا المهيمن الأحد

وقال شیخ الأزارقة عِمران بن حطّان ـ قبحه الله تعالى ـ في قاتل علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ وقبح الله تعالى قاتله، وهو عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين كما ثبت عن النبي ﷺ

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا أوفى البرية عند الله مينزانا كفاة مهجة شر الخلق إنسانا مما جناه من الآثام عريانا يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إني لأذكره يوماً فأحسب لله درّ المراديّ الذي سفكت أمسى عشية غشّاه بضربته،

وقد عرض هذه الأبيات الخبيثة جماعة من العلماء، وقال شيخ الإسلام، وإمام أهل السنة والدي، وهو أحسن ما عورضت به:

إلا اقتحاماً بيوم الحشر نيرانا من أحسر الناس عند الله ميزانا مما عليه ذوو الإسلام عريانا ولا سقى قبر عمران بن حطانا يا ضربة من شقيّ ما استفاد بها انتي لأذكره يوماً فأحسب أمسى عشية غشاه بضربته فلا عفا الله عنه ما تحمله،

وشعر شيخ الإسلام الوالد مُدوّن في كتاب مستقل، وقد أتينا على جملة صالحة في الكتاب الموضوع لترجمته. فلا معنى للإكثار منه هنا إلا أنّا ذكرنا منه هذه النبذة للتبرك، ولقد كان \_ رضي الله تعالى عنه \_ ممن جمع بين العلم، والعمل، والسيادة، والرئاسة، وحسن السمت، وحسن الخلق، والسخاء، والحياء؛ عاش ثمانين سنة، إلا أياماً قليلة ما عُهدت له فيها صبوة، ولا حفظت عليه كبوة؛ بل كان فيها موفر الحرمة، موقر الكلمة مقبول الشفاعة عند القُضاة والحكام، معظماً معتقداً عند الخواص، والعوام. إن نزلت بالناس نازلة فزعوا إليه في كشفها، أو عرضت لهم معضلة هرعوا إليه في حلّها، ووصفها، وإذا خرجت من بابه رقاع الفتاوي بادر الناس إلى تناولها من السائل، وتقبيلها والتبرك بها. رحلت الناس إليه من الأقطار، ووجهت إليه الفتاوي من سائر الأمصار. من ناله منه دعوة صالحة تمسّك بها آخر دهره، ومن ظفر بشيء من آثاره تمسّك به سائر عمره. فما تعلق بشيء ممّا يشينه في عرضه، ولا في دينه، ولا تمسّك في طلب رزقه بأمر يختلج به خالج في يقينه، بل كانت له الله نيا

خادمة، وإليه ساعية، من غير تجارة ولا سعي ولا تعرّض لداعية. أخلاقه مرضية، وهمته علية، وعيشته هنية، مات ولم يقف على باب طالب لدين، ولا مُطالب بعين، مع ما يسره الله تعالى من الرّفاهية والنعمة، وهو مع ذلك مكبّ على العلم مشتغل بالعبادة صياماً، وقياماً، وذكراً، وتلاوة وكان مواظباً على الأوراد ملازماً للطهارة، مختلياً عن الناس، مقبلاً على الله تعالى، وإذا بلغه منكر بعث إلى الحكام في إزالته، وأنكره بقدر طاقته، يصدع بالحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يُحابي، ولا يُداهن في فتاويه، ولا في غيرها، وبالجملة فكان عين ذلك الوقت وإنسان ذلك الزمان:

## حلف الزمان ليأتين بمثله حنث يمينك يا زمان فكفّر

تمرّض أياماً، وكان ابتداء مرضه في ثاني شوال سنة أربع وثمانين وتسعمائة، واستمر مريضاً إلى يوم الأربعاء سادس عشري شوال المذكور، فتوفي إلى رحمة الله تعالى عقب آذان العصر، وهو يسمع الآذان جالساً، وصلّى عليه الجمع الغفير من الغد يوم الخميس بعد صلاة الظهر في الجامع الأمويّ، وتقدم للصلاة عليه شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين العيثاويّ، مُفتي السادة الشافعية، بدمشق فسح الله تعالى في مدته، ودفن بتربة الشيخ أرسلان خارج باب توما من أبواب دمشق، وكانت جنازته حافلة جداً بحيث اتفق الشيوخ الطاعنون في السن، وغيرهم أنهم لم يشهدوا بدمشق مثلها إلا جنازة الأخ الشيخ شهاب الدين، فإنها تقرب منها مع القطع بأن جنازة أبيه أعظم بحيث أن المقبرة امتلأت من الناس، والطريق من الجامع إليها مع طوله، والجنازة لم تخرج بعد من الجامع، وقد خيمت بالجنازة وأظلتها طائفة من الطير خضر كان الناس يقولون إنها الملائكة، ولما وصلت الجنازة على الرؤوس إلى المقبرة أظلتهم سحابة لطيفة، وأمطرتهم مطراً مباركاً أرسله الله تعالى، وكان ذلك سبباً لزيادة عويل الناس، وضجيجهم، وتزاحم الأكابر على حمل الجنازة، ورثاه الشيخ العلامة شمس الدين الصالحي بقصيدة جليلة ذكرتها في الكتاب الذي أفردته لترجمته، وقال ماماي (١) الشاعر مؤرخاً لوفاته:

أبكى الجوامع والمساجد فقد مَن قد كان معارف (٢) التمكين وكذا المدارس أظلمت لما أتى تاريخه بخفاء بدر الدين

١٢٠٦ \_ محمد بن الحصكفي (٣): محمد بن محمد بن محمد بن علي الشيخ الإمام

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٥: ماميه.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٢/٨٤: عوارف.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٣٦٦/٨.

العلامة ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن أبي اللطف الحصكفي، الأصل المقدسي، الشافعيّ عالم بلاد القدس الشريف، وابن عالمها، وأحد الخطباء بالمسجد الأقصى، كان رحمه الله تعالى \_ كأبيه، وجده علامة فهّامة، جليل القدر، رفيع المحل، شامل البرّ للخاصة، والعامة، كثير السخاء، وافر الحرمة، ديّناً صالحاً ماهراً في الفقه، وغيره تفقه على والده ورحل إلى مصر وأخذ عن علمائها كشيخ الإسلام زكريا، والشيخ الإمام نور الدين المحلي، ودخل دمشق بعد موت عمه الشيخ أبي الفضل المتقدّم ذكره في الطبقة الثانية. في سنة سبع أربع وثلاثين لاستيفاء ميراثه، وذكر ابن طولون في تاريخه أنه خطب بالجامع الأموي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الآخر من السنة المذكورة، وشكر على خطبته توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في بيت المقدس في شهر رجب الحرام سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، وصلي عليه غائبة في الجامع الأموي، وغيره من جوامع دمشق يوم الجمعة رابع شعبان من السنة المذكورة وتأسف الناس عليه، وهو والد الأثمة العلماء المشايخ أبي بكر، وعمر المترجمين في هذه الطبقة.

العلامة الفاضل البارع الفهامة شمس الدين ابن أبي اللطف المتقدم والده قبله. مولده في العلامة الفاضل البارع الفهامة شمس الدين ابن أبي اللطف المتقدم والده قبله. مولده في سنة أربعين أو إحدى وأربعين وتسعمائة ، وبرع وهو شاب، وفضل ، وتقدم على من هو أسن منه حتى على أخويه ، وصار مفتي القدس الشريف على مذهب الإمام الشافعي ، وكان له يد طولى في العربية ، والمعقولات ، وله شعر منه قوله مقيداً لأسماء النوم بالنهار ، وما في كل نوع منها:

النوم بعد صلاة الصبلح غيلوله وهو الفتور وقيل: الميل قيل له: والنوم بعد زوال بين فاعله وبعد عصر هلاكاً مورثاً وكذا

فقر وعند الضحى فالنوم فيلوله إذ زاد في العقل أي بالقاف قيلوله وبين فرض صلاة كان<sup>(٢)</sup> حيلوله كقلة العقل بالإهمال عيلوله<sup>(٣)</sup>

وحكي أنه اجتمع في الخليل عليه الصلاة والسلام المشايخ الثلاثة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ أبومسلم محمد الصمادي، والأستاذ العارف بالله تعالى سيدي محمد البكري، وصاحب الترجمة العلامة محمد بن أبي اللطف، فعمل الصمادي، وقتاً فقام الشيخ محمد بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٢٣١: ميلوله.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣١: ويُعد عصر هلاك كان مورثاً وكذا ك قلة العقل بالإهمال عيلوله. .

أبي اللطف، وتواجد وأخذته حاله فاحتضنه الصمادي، فأفاق، فلما انتهى الوقت تصافح المشايخ، فقال ابن أبي اللطف البكري: يا مولانا مولانا الشيخ محمد الصماديّ في غاية ما يكون إلا أنه بخيل فقال البكري: سبحان الله كيف يكون بخيلاً، وقد بلغني أن له سُفرة وورّاداً يردون عليه، فلا يخرج أحد منهم حتى يضيفه فقال: يا مولانا: ما أردت هذا أردت أنه بخيل بالحال قال: وكيف؟ فقال: يا مولانا لما احتبك الذكر رأيت الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد خرجت روحانيته من الضريح، ودخل في الحلقة فلما احتضنني الشيخ لم أره فقال له الشيخ البكري: لقد أصاب الشيخ خاف عليك أن تُجذب فردّك إلى الصحو توفي ـ رحمه الله تعالى ـ بالقدس الشريف في أواخر صفر سنة ثلاثة وتسعين ـ بتقديم الياء ـ وتسعمائة، وهي السنة التي بوفي فيها الشيخ إسماعيل النابلسي فقيل: مات مُفتي دمشق، ومُفتي القدس في سنة واحدة.

۱۲۰۸ محمد بن محمد الإعزازي<sup>(۱)</sup>: محمد بن محمد بن محمد القاضي، أبو الجود الإعزازي ناب في القضاء بإعزاز<sup>(۲)</sup> مراراً، وبحلب مرة، وولّي الخطابة بجامع إعزاز، وكتب بخطه لنفسه ولغيره من الكتب المبسوطة ما يكاد يخرج عن طوق البشر من ذلك خمس نسخ من «القاموس»، وعدة من نسخ «الأنوار»، وعدة نسخ من «شرح البهجة»، و«شرح الروض»، وكتاب «البخاري»، وشرحه لابن حجر في كتب أخرى لا تحصى كثرة، وكتب نحو خمسين مصحفاً كل ذلك مع اشتغاله بالقضاء، ووقف نسخة من البخاري على طلبة إعزاز قبل وفاته وتوفي في سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

الموالي الرومية وابن مفتيها المنلا أبي السعود، كان فاضلاً، بارعاً ترقّى في المناصب حتى الموالي الرومية وابن مفتيها المنلا أبي السعود، كان فاضلاً، بارعاً ترقّى في المناصب حتى أعطي قضاء القُضاة بدمشق سنة خمس وستين وتسعمائة، وأثنى عليه والد شيخنا. وقال: كان سخيّاً ما دخل من الروم أسخى منه، وكان ودوداً مرّ بسوق الأساكفة غربيّ باب البريد، فوقفوا وشكوا إليه ما هم فيه من همّ العوارض. فقال لهم: عليّ جميع ما عليكم منها، فوزن العوارض عن الصفين الغربي والشرقي، ولم يسأل عن غنيهم ولا فقيرهم. قال والد شيخنا: وأخبرني بمنزله بملاً من الناس أنه وزن خمسمائة دينار عن الفقراء في العوارض. قال: وغيره أخبرني بأكثر من ذلك، وكانت صدقته في الطريق كثيرة. قال: واجتمعت الخصال المحمودة فيه، ولم ينكر عليه سوى تناول اليسق يعنى المحصول.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) إعزاز: بلدة تقع شمال غرب حلب.

الشيخ جلال الدين الرملي الحنفي رئيس المؤذنين بالجامع الأموي، وأحد الموقنين. كان يعرف الميقات والموسيقي وله جراءة كبقية بني الرملي، وكان يقتني الكتب، ويتاجر فيها. مات في سنة ألف.

يوسف بن أيوب القاضي محمد القاضي محب الدين: محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن أيوب القاضي محب الدين بن أيوب الشافعيّ. ناب في محكمة الباب بدمشق، ثم في الميدان، ثم في الكبري، ثم في قناة العوني، ثم في الصالحية، ومات وهو نائب بها رابع عشر ربيع الأول بعد العشاء سنة ثلاث وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وتسعمائة، وحمل من الصالحية، ودُفن تجاه المدرسة النحاسية شماليها بمقبرة الفراديس رحمه الله تعالى.

١٢١٢ ـ محمد بن محمد البهنسي (١): محمد بن محمد بن رجب، الشيخ الإمام، شيخ الإسلام الفقيه العلامة، النبيه الفهامة، شمس الدين، وقيل: نجم الدين البهنسي الأصل الدمشقى المولد والمنشأ أحد الرؤساء بدمشق، وخطيب خطبائها قرأت بخط الشيخ يحيى بن النعيمي أن ميلاده في صفر سنة سبع وعشرين وتسعمائة، وأخذ عن ابن فهد المكي، وغيره، وتفقه بالشيخ الإمام العلامة قطب الدين بن سلطان، وبه تخرج لأنه كان يكتب عنه على الفتوى لأن القطب كان ضريراً، ثم أفتى استقلالاً من سنة خمسين وتسعمائة، واشتغل في بقية العلوم على الشيخ أبي الفتح السبستري<sup>(٢)</sup>، والشيخ محمد الإيجي الصوفي نزيل الصالحية، وتخرج به أكثر من لقيناهم من الحنفية بدمشق منهم العلاَّمة الشيخ عماد الدين المتوفى قبله، ورأس في دمشق بعد وفاة شيخ الإسلام الوالد، وكان إماماً بارعاً في الفقه مشاركاً في غيره، ولي خطابه الجامع الأموي بدمشق بعد خطيبه الشيخ أبي البقاء البقاعي بعد أن عرض في الخطابة للشيخ عبد الوهاب الحنفي إمام الجامع، فوجهت من الباب للبهنسي، واستناب في الخطابة شيخ الإسلام شهاب الدين الطيبيّ المقرىء مدة، ثم باشر الخطابة بنفسه ودرّس في الجامع الأموي، والسيبائية، ثم بالمقدمية، ثم بالقصاعية، ومات عنها، وعلوفته في التدرس بها ثمانون عثمانياً، ولم يبلغ هذا المقدار في علوقة التدريس قبل شيخ الإسلام الوالد، وصاحب الترجمة أجد، ثم حدث بعد موتهما ترقية التدريس إلى مائة عثماني، وحج صاحب الترجمة مرتين مرة قبل سنة ست وستين وتسعمائة، ومرة في آخر عمره سنة خمس وثمانين وألَّف شرحاً على كتاب «منتهى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤١٢ ذكره بين وفيات سنة ستة وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٤١١: المالكي.

الإرادات؛ لم يكمله وكان رحمه الله تعالى حسن السمت ساكناً ساكتاً عما لا يعنيه خاشعاً، سريع الدمعة، لطيف الطباع، حسن المعاشرة وله مع ذلك شهامة، وكان طويل القامة، أبيض اللون، عليه عمامة كبيرة على عادة علماء ذلك العصر، ورأيته بعد موت والدي مرة، وأنا ابن ثماني سنوات داخل الجامع الأموي فتواجهت معه بين البثر، والحنفية فقال له بعض من معه: يا سيدي هذا ولد المرحوم شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين الغزي فنظر إليَّ، وسألني عن اسمي فذكرت له، وسألني عمّا أقرأ فذكرت له فدعا لي، وترحّم على والدي، وحدثني ولده الشيخ يحيى خطيب الجامع الأموي الآن نفع الله تعالى به أنَّ والده كان له نخوة، وشهامة في أول أمره فدخل على شيخه الشيخ أبي الفتح السبستري، فقال له يا شيخ: أريد أن تذهب إلى السوق تشتري لي بهذه القطعة الفضية بطيختين، وتحملها بنفسك من السوق إلى خلوتي، وكان الشيخ أبو الفتح ساكناً بالخانقاه السميصاتية فذهب الشيخ محمد البهنسي، واشترى بطيختين كبيرتين، وأنف من حملهما، وأراد أن ينظر من يحملهما عنه فذكر كلام الشيخ، وخشي أن يكاشفه بما يفعله إذا حمّلهما لأحد، ولا يرضى بفعله فحملهما إلى منزل الشيخ أبي الفتح، وقد تصبّب عرقاً، وانكدّ لمحل نظر الناس إليه فلما دخل على الشيخ قال له: عسى أن تصغر نفسك الآن قال: فمن حينتذ ذهبت عني الأنفة، والكبر وكان الشيخ البهنسي يجمع ما يتحصّل له من الغلال في كل سنة، ويتربص به حتى يبيعه آخر السنة، ومثل ذلك لا يعد احتكاراً إذ الاحتكار شراء الطعام الذي تمسّ إليه حاجة العامة في زمن الغلاء ليبيعه بأغلى، وكان بعض حسَّاد الشيخ ربما طعنوا عليه ذلك حتى وشي به إلى قاضي القضاة ابن المفتي، في بعض السنين فبعث إلى حاصل الشيخ البهنسي من فتحه، وباع ما فيه، ثم ارتفع السعر بعد ذلك وفات الشيخ منه جملة من المال فانكفّ البهنسي عن التردّد إلى القاضي بسبب ذلك، ووقع بينهما فاتفق أن القاضي حصل له حمى شديدة، ومرض أياماً حتى أعياه المرض، فالتمس من الشيخ عمر الرائي، وكان يرى النبيِّ ﷺ، في منامه كثيراً أن يسأل من النبي ﷺ إذاراًه في منامه أن يشفع إلى الله تعالى في شفائه، فرجع إليه الشيخ عمر الرائي وقال له: يا قاضي القضاة سألت لك رسول الله ﷺ فقال: قل له يلتمس الدعاء من الشيخ محمد البهنسي يحصل له الشفاء، ولم يعلم الشيخ عمر ما كان بينهما فبعث القاضي من تلطف بالشيخ البهنسي، وأتى به إليه فلما اجتمعا تعانقا، وتباكيا، ودعا الشيخ البهنسي له بالشفاء فشفاه الله تعالى بعد ذلك قريباً، وبالجملة فقد كان ـ رحمه الله تعالى ـ من أفراد الدهر وأعاجيب العصر، توفي ـ رحمه الله تعالى ـ بعد الظهر يوم الأربعاء أو خامس جمادي الآخرة سنة ست، وقرأت بخط منلا أسد سنة سبع وثمانين وتسعمائة، ودفن بمقبرة باب الصغير بعد العصر عند قبر معاوية، ونصر المقدسي

- رضي الله تعالى عنهما ـ قال القاضي عز الدين بن أبي بكر ابن الموقع في تاريخ موته: ما وجدت له شعراً أحسن من هذه الأبيات الثلائة:

فالعين تبكي دماً من خشية الله من لم يزل قائماً في نصرة الله الله البهنسي عليه رحمية الله

لما لدار البقا<sup>(۱)</sup> مُفتي الأنام مضى لفقد مولى خطيب الشام سيدنا وفاته قد أتت فيما أورّخه

الشيخ محمد بن محمد المقلسي: محمد بن محمد بن إبراهيم ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ أحمد المقدسي شمس الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ برهان الدين ابن الشيخ أحمد المقدسي المقرىء، كاتب المصاحف جده وأبو جده كان شاباً ذكياً فطناً حافظاً لكتاب الله تعالى ولي إمامة جامع منجك بمحلة الميدان بعد والده ووالده بعد والده، وانتفع بهم خلق كثير توفي رحمه الله تعالى بحمًام شرف بعد أن اغتسل، وخرج ولبس ثيابه واستقبل القبلة، وهو على مسطبة الحمًام، وأتى بالشهادتين وخرجت روجه، وحمل إلى بيته ميتاً وحمل بجنازته الأمير إبراهيم بن منجك ودفن إلى جانب والديه بمقبرة الجورة بالمحلة المذكورة رحمه الله تعالى.

1718 محمد بن محمد الصالحي: محمد بن أبي الفضل الصالحي، نجم الدين الشافعي كان تاجراً بسوق الدهشة، ثم تكسّب بالشهادة بمحلة الصالحية، وصار رئيسها، ثم نقل إلى الكبرى، وصار رئيسها، وناب في القضاء في محكمة الميدان، ثم بالكبرى، ثم تركه وعاد إلى الشهادة، واستمرّ إلى أن توفي وكان قصير القامة كبير العمامة، وأخذ في فتنة القابجي وامتحن مع من امتحن به، وضعف بصره، وقلّت حركته، وانقطع بمنزله نحو تسعة أشهر، ومات ودفن بالصالحية، وعملت صباحيته بمسجد هشام رحمه الله تعالى.

۱۲۱٥ ـ محمد بن محمد بن بركات: محمد بن محمد بن بركات الشيخ الفاضل، المعمر ولي الدين ابن الكيال، الشافعيّ حفيد الشيخ برهان الدين إبراهيم الناجي. . .

الشيخ شمس الدين بن خطاب الحنبلي، رئيس العدول بالمحكمة الكبرى، ثم بالباب أخذ صنعة التوريق عن الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجعفري، المعروف بابن قاضي نابلس، وكان خطهما متقارباً لا يكاد يفرق بينهما، واتسعت عليه الدنيا، وكان مسموع الكلمة وافر الحرمة خافه الناس حتى أكابرهم حتى مات رجل يقال له محمود الأعور عن بنت كان

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ١١٤: التقي.

يقال أنها تربت عنده فأثبت ابن خطاب هو وعلي الحلبي الترجمان أنها بنته، وأقام أحدهما وصياً عليها، وعلى مالها والآخر ناظراً بمعونة القاضي شمس الدين الرجيحي، ثم نبغ لهما كيخيا الإنكشارية المعروف بالسقا يوسف فشكى قصتهما إلى السلطنة، وعين على ابن خطاب ومن معه قابحي من الباب معه قاضي مستقل، وحبس ابن خطاب وولده القاضي كمال الدين والترجمان، وهرب الرجيحي وطلب منهم ثلاثين ألف دينار ذهباً بالإهانة والضرب، ثم حسن له بعض الأشقياء التطاول إلى أكابر البلد فحبس شيخ الإسلام الشيخ إسماعيل النابلسي، والشيخ العلامة شمس الدين محمد الحجازي، والقاضي عبد الله الرملي، والقاضي منده حتى ورد الأمر السلطاني بالإفراج عنهم، وقتل القابجي فشنق في سنة تسعين وتسعمائة، ثم خرج ابن خطاب وابنه القاضي كمال الدين فقيرين، قد استولى على كل ما كان بأيديهما، ثم خرج ابن خطاب وابنه القاضي كمال الدين فقيرين، قد استولى على كل ما كان بأيديهما، ثم ثان صاحب الترجمة يتردد إلى الجامع الأموي في أوقات الصلوات وغيرها، حتى توفي في ثاني جمادي الأولى سنة اثنين وتسعين - بتقديم التاء - وتسعمائة رحمه الله تعالى.

المحمد بن محمد بن محمد الصمادي (١): محمد بن حليل بن عليّ بن على بن أحمد الشيخ الصالح الزاهد المرشد إلى الله تعالى، العارف بالله \_ تعالى \_، أبو مسلم شمس الدين الصمادي الدمشقيّ الشافعيّ القادريّ، كان ميلاده في سنة إحدى عشرة وتسعمائة كما أخبرني ولده الشيخ مسلم، وكان من أمثل الصوفية، في زمانه، وله شعر في طريقتهم إلا أنه لا يخلو من مؤاخذة في العربية، وكان شيخ الإسلام الوالد يجلّه، ويقدمه على أقرانه من الصوفية ويترجمه بالولاية، وكان يستدعيه إلى منزله بالخلوة الحلبية جوار الجامع الأموي في كل سنة مرة، أو أكثر من مرة، ويقرّ به هو، وطائفته، ويعملون السماع عند الشيخ، وفي مجلسه عند باب الخلوة المذكورة في نفس الجامع ليلاً، ويضربون طبولهم، وأفتى شيخ الإسلام الوالد تبعاً لشيخي الإسلام شمس الدين بن حامد، والتقوي ابن قاضي عجلون بإباحة الرغبة في سلوك الطريق، وهي بعيلة الأسلوب عن طريقة أهل الفسق، والشرب، وكان الرغبة في سلوك الطريق، وهي بعيلة الأسلوب عن طريقة أهل الفسق، والشرب، وكان المنتخ محمد البكري يجل صاحب الترجمة قصة لطيفة مع البكري، وابن أبي اللطف، في ترجمة ابن أبي اللطف، وحدثني بعض أصحابنا قال: سافرت إلى القاهرة، وكان الشيخ محمد المسيخ محمد البكري ذفع إليّ مكتوباً، لأوصله لسيدي محمد البكري فلما دخلت عليه وذكرت له الشيخ الصماديّ دفع إليّ مكتوباً، لأوصله لسيدي محمد البكري فلما دخلت عليه وذكرت له الشيخ الصماديّ دفع إليّ مكتوباً، لأوصله لسيدي محمد البكري فلما دخلت عليه وذكرت له الشيخ الصماديّ دفع اليّ مكتوباً، لأوصله لسيدي محمد البكري فلما دخلت عليه وذكرت له الشيخ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٥.

محمد الصمادي نهض قائماً إجلالاً لذكره فلما دفعت له المكتوب قبُّله ووضعه على عينيه، وأثنى عليه وقال: أخونا وسيدنا، وحدثني الشيخ الصالح على اللؤلؤي، وكان ساكناً في جوار الشيخ الصمادي قال: حصل لي كائنة توسلت فيها إلى الله تعالى بالنبي ﷺ، فرأيته في المنام فقال: اذهب إلى جارك الشيخ أبي مسلم الصمادي وحمَّله هذه الحملة قال: فلما أصبحت غدوت على الشيخ الصماديّ، لما دخلت عليه قال لي قبل أن أذكر له شيئاً: يا شيخ على أنا ما أعلم الغيب، أما كنت تقول لي عن مصلحتك قال: ثم إن الله تعالى قضى حاجتي تلك على يد الشيخ الصمادي ـ رضي الله عنه ـ وبلغني أن رجلاً يقال له: محمد بن عرب خرج إلى المشرق في جلب الغنم، فلما عاد بات ليلة في مكان مخوف، وكانت ليلة شديدة الريح، كثيرة المطر، قال: فأنا في أثناء الليل، وإذا بحركة ذعرت منها الأغنام، وتفرقت، وعجزت عن جمعها أنا والرعاة قال: فقلت: يا أبا مسلم هذا وقتك قال: فما أحسست إلا بضربة مقلاع جمعت لي الأغنام من سائر النواحي حتى انضمت، وكانت زوجة ابن عرب المذكور امرأة صالحة من أولياء الله تعالى تعتقد بالشيخ محمد الصمادي، وكانت تعتقد الشيخ الوالد، وتتردد إليه، وإلينا من بعده قالت: فدخلت علي أبي مسلم يوماً، وزوجي غائب في تلك السفرة فقال لي: يا أم فلان أقول لك عن شيء لا تحدَّثي به حتى أموت، إن زوجك الليلة البارحة شردت عنه أغنامه فناداني، واستغاث بي فتناولت حصاة، ورميت بها إليه، فاجتمعت إليه أغنامه، وسيقدم عليك سالماً لم يذهب له شيء، فلما قدم بعلها ذكر لها ما صار له في ليلة شرود الغنم عنه فقالت له: يا فلان أنا في الليلة الفلانية ذكر لي أبو مسلم أنه سمع استغاثتك، وأنه أخذ حصاة فرمي بها نحو الغنم، فاجتمعت، وكنت مرة مريضاً فاشتدت بي الحمى ذات ليلة فرأيت رسول الله ﷺ في المنام، وهو صدر حلقة فيها جماعة من الصمادية وغيرهم يذكرون الله تعالى عرفت منهم صاحب الترجمة، على يسار النبي على وعلى يساره ولده الشيخ مسلم، ويليه بقية الصمادية فلما فرغوا من الذكر، وجلسوا سأل صاحب الترجمة رسول الله ﷺ، عن الصمادية فقال: له النبي ﷺ يا شيخ محمد ما فيهم غير ولدك مسلم، فلما استيقظت، وقد حصل لي عرق كثير وعوفيت، فبلغت رؤياي الشيخ محمد الصمادي، فبعث إليّ، وقال لي: يا سيدي نجم الدين بلغتني رؤياك، ووالله أنها لحق، وأريد منك أن تقصها عليّ أنت، فلما قصصتهاعليه قال والله صدقت رؤياك ما في جماعتنا غير مسلم، ثم توفي بعد هذه الرؤيا بيسير، وقام ولده الشيخ مسلم مقامه، وكان الشيخ محمد يحبني كثيراً، ويدعو لي كلما زرته، وحضرت في حلقته مراراً، وشهدت له أحوالاً شريفة، ورأيت في عمري أربعة ما رأيت أنور منهم إذا وقعت الأبصار عليهم شهدت البصائر بنظر الله إليهم أجلهم والدي، والشيخ محمد الصمادي والشيخ محمد اليتيم العاتكي، ورجل رأيته بمكة المشرفة داخلاً إلى حجرة تجاه الكعبة المعظمة له شيبة

نيرة، وعليه كسوة الصوفية حواليه الشباب في صور الترك يخدمونه، فلما وقع بصري عليه بادرت إلى يده فصافحته، وقبّلت يده فقال لي: ما حاجتك؟ فقلت: الدعاء، فدعا بأدعية مأثورة بفصاحة، وبلاغة، وحسن توجه بعد أن استقبل الكعبة وأطال في الدعاء، بحيث كان كلما انتهى من دعاء طلبت منه في سرّي أن يدعو بدعاء آخر عين المقصود منه في نفسي فما يتمّ، الخاطر حتى يشرع في الدعاء بعينه، وهكذا ثمَّ ختم دعاءه، ومسح بيديه على وجهه فقلت له: يا سيدي لا تنسنى من الدعاء فقال لي: وأنت كذلك لا تنسني من الدعاء، ثم فارقته، وعزمت في نفسي، ألا أجالس أحداً بمكة في مدة إقامة الحاج بها غيره، وكان اجتماعي به قبل عرفة، فلما رجعنا من عرفة التمسته في تلك الحجرة، فلم أره وسألت عنه ساكن تلك الحجرة فقال لي: ما رأيت رجلًا قط بالصنعة التي ذكرت، ولا دخل هذا المذكور هذه الحجرة أصلاً، فعلمت أنه من رجال الله تعالى، بل المترجح عندي أنه قطب ذلك الوقت، وغوث ذلك الزمان، واجتمعت بجماعة من رجال الله تعالى ـ ولله الحمد ـ لكني ما رأيت أفضل من هؤلاء الأربعة، ولا أكثر بركة وإفاضة للخير على جلسائهم منهم، وكان مقدم اجتماعي بهذا الرجل الكامل في سابع ذي الحجة الحرام سنة إحدى بعد الألف من هجرة النبي ﷺ وكان الشيخ محمد الصمادي ـ رحمه الله تعالى ـ معتقداً للخواص، والعوام خصوصاً حكام دمشق، والواردين إليها من الدولة، وكانوا يقصدونه في زاويته للتبرك به، وطلب الدعاء منه، وطلب منه مصطفى باشا أن يكتب له في محضره الذي شهدت فيه أهل دمشق باستقامته، فأبي أن يكتب له فيه، وكان في ذلك الوقت موافقاً لشيخ الإسلام الوالد، فإن مصطفى باشا قصد الوالد في بيته، وطلب أن يكتب له على محضره فقال له: ما علمت من حالك شيئاً، وأنا منزوٍ في هذه الخلوة عن خلوته الحلبية ما أعرف من أحوالك شيئاً فقال له: يا سيدي ادع الله لي إذا لم تكتب لي فقال له: ألهمك الله العدل ألهمك الله العدل، لم يزده على هذه الدعوة شيئًا، فلما رجع مصطفى باشا إلى الروم قيل له: من وجدت في الشام؟ قال: ما وجدت فيها غير رجلين الشيخ بدر الدين الغزي، والشيخ محمد الصمادي، وذكره ابن الحنبلي في تاريخه، وقال: أنه قدم حلب مرتين ثانيتهما سنة أربع وستين، ونزل بزاوية ابن المحتسب بالقرب من سويقة الحجار قادماً من الباب العالي منعماً عليه قال: وزرناه فإذا هو ذو استحضار لمناقب أجداده، وما لهم من الكرامات حسن السمت، لطيف العشرة قال: وذكر لي أن مسلماً جده ينتسب إلى سعيد بن جبير وأخرج لي: طبلًا من نحاس أصفر، وأخبر أنه الذي كان مع مسلم في فتح عكا انتهى.

قلت: وفي ذكره كذلك تلميح إلى خلاف ما استقر عليه الحال لأن من ثبوت نسب

الصمادية في سادات الأشراف على عادة ابن الحنبلي، في التنكيت في تاريخه، ويمكن الجمع بين ما ذكره وما ذكرناه فإن نسبة الشيخ مسلم جدّ الصمادية إلى جبير من قبل الأمّ. وأما المرة الأولى التي قدم فيها أبو مسلم حلب، فهي لما كان في صحبة والده ذاهباً أو راجعاً من الروم أيضاً، وفي تلك القدمة الأولى أنعم السلطان سليمان على الصمادية بمرتب على قرية كناكر (١) من قرى وادي العجم من أعمال دمشق قدره في كل سنة ثمانون غرارة من الحنطة منها أربعون لزاويتهم، وفقرائها، وورّادها، ومنها أربعون لذرية الشيخ محمد والد أبي مسلم، وهي باقية بأيديهم إلى الآن. وذكر ابن الحنبلي أن أبا مسلم لوّح لهم في قدمته الأخيرة إلى حلب أنه عوقب بالروم لسر أفشاه عند إنكار المنكرين بإسهال دموي أشرف منه على الهلاك، فأري في عوقب بالروم لسر أفشاه عند إنكار المنكرين بإسهال دموي أشرف منه على الهلاك، فأري في منامه إنساناً يشبه أن يكون من أجداده، فوضع يده على وجهه قائلاً بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فلما كانت صبيحة تلك الليلة شفي \_ بإذن الله تعالى، انتهى.

قلت: حكى لي غير واحد، وفي ذكري أني سمعته من الشيخ محمد بنفسه أنه لما كان في الروم مع أبيه امتحنهم بعض الوزراء فأضافهم، ووضع لهم طعاماً فيه لحم ميت، أو سمّ، فلما وضع السماط همّ والده أن يأكل منه، فأخذت أبا مسلم حالة ظهرت عليه في المجلس، وقال لأبيه لا تأكل فإن الطعام مشغول، ثم قام أبو مسلم، وجعل يهريق الطعام، ويتلفه، فاعترف الوزير بالامتحان وجعل يعتذر إلى الشيخ، ويتلطف بأبي مسلم، ثم أمر لهم بالسماط المعد لهم حقيقة فأكلوا منه، وطابت نفوسهم، فلعل هذا السرّ الذي أفشاه أبو مسلم، فعوقب عليه بالإسهال كما ذكره ابن الحبلي، وبلغني أن الشيخ محمد قال: لوالده أبي مسلم بعد هذه الكائنة يا ولدي للشيخ أبي مسلم كرامات كثيرة، وكان يكتب للناس حجباً، وحروزاً ويتبرك الناس بخطه ويقصدونه لذلك، وللاستيفاء بخطه الكريم، وبالجملة كان من أفراد الدهر. توفي الناس بخطه ويقصدونه لذلك، وللاستيفاء بخطه الكريم، وبالجملة كان من أفراد الدهر. توفي و رضي الله تعالى عنه \_ ليلة الجمعة عاشر صفر الخير سنة أربع وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وتسعمائة، ودفن بزاويتهم داخل باب الشاغور بعد أن صلوا عليه بالأموي، وحضر جنازته وتسعمائة، ودفن بزاويتهم داخل باب الشاغور بعد أن صلوا عليه بالأموي، وحضر جنازته الأكابر والأصاغر، وتأسف الناس عليه كثيراً، وكانت دمشق قبل ذلك مزينة بثلاثة أيام لفتح تبريز وقبل في تاريخ وفاته \_ رحمه الله تعالى \_:

لهف قلبي على الصمادي دوماً (٢)

الحسيب النسيب أعني محمد

<sup>(</sup>١) كناكر: قرية قرب دمشق معجم البلدان ٤/٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٦: يوماً.

#### منذ تسوفسي أهل النهسي أرّخوه مات قطب من الرجاء(١) ممجّد

۱۲۱۸ ـ محمد بن محمد الحلبي: محمد بن محمد بن صدقة، الشيخ الفاضل البارع الأوحد شمس الدين المقرىء، الحلبي إمام جامع النصر بحلب، وأحد أثمة جامعها الكبير، وشيخ ورد ابن داود بعد العلامة السرميني، المشهور بابن الجردون. ذكره ابن الحنبلي، وقال: كان شيخاً معمراً، قليل الكلام، سليم اللسان. كتب صحيح البخاري بخطه، وقرأ منه شيئاً على البدر السيوفي سنة أربع وعشرين، وأجاز له، وتوفي سنة تسع ـ بتقديم التاء ـ وستين وتسعمائة رحمه الله تعالى.

الشيخ الإمام العلامة، المفنن المدقق الفهامة، القاضي أبو الفتح الربعيّ التونسيّ الخروبي الشيخ الإمام العلامة، المفنن المدقق الفهامة، القاضي أبو الفتح الربعيّ التونسيّ الخروبي لإقامته بإقليم الخروب بدمشق المالكي، نزل دمشق قرأت بخط شيخ الإسلام والدي أن الشيخ أبا الفتح أخبره أن مولده كما وجد بخط أبيه مراراً، وقرأه مراراً ليلة الإثنين غرة شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعمائة، وذكر الشيخ إبراهيم بن كسبائي صاحبنا في بعض إجازاته لبعض من قرأ عليه أن مولد الشيخ أبي الفتح سنة سبع وتسعين وثمانمائة، وهو خطأ بلا شك، ولعله قربه تقريباً، والصواب ما تقدم. دخل دمشق قديماً وهو شاب، وكان يتردّد كثيراً إلى ضريح الشيخ محيي الدين بن العربي، وبلغني عن شيخ الإسلام شهاب الدين الطيبي إنه لما دخل دمشق دخل في صورة متصوّف متديّن، ثم تغيّرت أحواله، وصدق عليه قول القائل:

أطعت الهوى عكس القضية ليتني خلقت كبيراً وانقلبت إلى الصغر

وذكره شيخ الإسلام الوالد في فهرست طلبته، وقال: قرأ عليَّ في منهاج البيضاوي وشرح الألفية لابن عقيل، ثم تلوّن، وتقلب، وظهرت منه أشياء منكرة. قال: وغلب عليه الحمق، والسخف، وقلة العقل، ولكن ثم من طيشه على غير طائل من علم، أودين قال: وامتدحنى بقصيدة طويلة انتهى.

قلت: وحقيقة الشيخ أبي الفتح كما تلقينا ممن لقيناه، واشتهر عنه أنه كان فقيها أصوليّاً يفتي الناس على مذهبه، وفتاويه مقبولة، وله حرمة باسطة، ووجاهة ظاهرة، وكان علاَّمة في النحو والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع والعروض، والمنطق، وأكثر العلوم العقلية والنقلية، وكان له الباع الطويل في الأدب، ونقد الشعر وشعره في غاية الحسن إلا أنه كان

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٦: الرجال.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ۳۸۰.

متكيفاً يأكل البرش<sup>(۱)</sup> والأفيون<sup>(۲)</sup> كثيراً لا يكاد يصحو منه، وربما قرأ الناس عليه في علوم شتى، وهو يشرد، فإذا فرغ القارىء من قراءته المقالة فتح عينيه، وقرّر العبارة أحسن تقرير، وكان على مذهب الشعراء من التظاهر بمحبة الأشكال، والصور الحسنة حتى رمي، واتهم، وكان لا يتحاشى عن مخالطة المراد الحسان، وكان هجّاء تنفق له النكات في هجائه، وفي شعره، ولو على نفسه، وكان مغالياً في نصرة القهوة المتخذة من البن غير منكر له وله فيها مقاطيع مشهورة، ولطائف غير منكورة، وربما كان يراجع الطلقات الثلاث، وكان يقع في حق العلماء، والأكابر، وإذا وصل إليه نوال من أحدهم مدحه، أو أثنى عليه، وكانوا يخافون من السانه، وُلي نيابة القضاء بالمحكمة الكبرى زماناً طويلاً مع الوظائف الدينية، وحمل عنه الناس العلم وانتفعوا به وأنبل من تخرج به في الشعر، والعربية العلامة درويش بن طالوا مُفتى الحنفية بدمشق ومدرس السليمانية بها، وسلك طريقته فيما هو فيه، وكان الشيخ أبو الفتح المالكي حجته في كل ما يأتيه، وذكره ابن الحنبلي في تاريخه، وقال: قدم حلب سنة ثلاث وحمسين وسعمائة، واتفقت بيننا، وبينه جمعية بجامعها، وشهدنا له محاضرة جيدة في فنون شتى قال وكان قد سألني يومئذ سؤالاً نحوياً رمزت إلى جوابه في المجلس، ثم أوضحته في هذه الأبيات ويعثت بها إليه:

أيا من له التحقيق في كلّ ما فن جوابك لي قد مر رمز جوابه سألت عن التنوين في جمع حاجة وهل منع حاجات عن الصرف واقع وقد مر في المغني لنا غير مرة ومحصوله أنا وجدناه ثانيا أفقدك للتنوين من بعد موجب وهل مانع من أن يكون مقابلاً وهل مثبت التنكير في رجل له كما أنه لا منع من قريضك ألقه وجد لي بشعر من قريضك ألقه

ومن شأنه الإتحاف من غير ما من لديك، وقد شوهدت متقد الذهن اليس لتمكين على القطع لا الظنّ اليمنع تمكيناً بسه صاحب الفنّ جوابك منقولاً وناهيك بالمغني وقد صير اسماً ذلك الجمع ياخدني وما لي صريح من جواب ولا مكني لمنعكه من قبل يا من له نعني وتنوين تمكين معاً عند ذي ذهن محيد عن التمكين كالسبب الحزن فلا منع فيما نحن فيه فقس وابن عزيز عزيز المثل يا مقتدي معن

<sup>(</sup>١) البرش: يُقال: مكان أبرش أي: كثير النبات مختلف الألوان.

<sup>(</sup>٢) الأفيون: عُصارة الخشخاش، تُستخدم للتنويم (د) «فارسية».

قلت: أنا أستحيي عن ابن الحنبلي في مقابلة الشيخ أبي الفتح المالكي، بمثل هذا الشعر وأبو الفتح يومثذ حائز قصبات السبق في الشعر الذي بلغ ببلاغته فيه النهايات، وزاحم فيه مثل أبي تمَّام، والبحتري، والمتنبي، وأبي العلاء، وابن قلاقس، وابن نباتة وغيرهم طبقة بعد طبقة. كيف؟ وقد أورد له ابن الحنبلي الأبيات الآتية، فسبحان من قسم الأذواق كما قسم الأرزاق. قال ابن الحنبلي: ثم قدم حلب سنة إحدى وستين، والمقام الشريف السلطاني بها، فتولى تدريس دار الحديث الأشرفية بدمشق، وعيب عليه ذلك لكونها شرط الواقف للشافعية قال: وهكذا عيب عليه ما انطوى عليه من شرب الخمر فما دونه، وتسليط الحشيشة على عقله والاختلاط بمنهي الغلمان جهراً من غير مبالاة بذلك نسأل الله تعالى العافية، وأورد له في مليح اسمه محمد بن حسام:

> كم باسم والده على عشاقيه ظبى ظبى ألحاظه قد جردت رشأ كحيل الطرف معسول اللما يفتر عن نظم الشريا تغره إلى أن قال:

> قسماً بصبح جبينه لو زار في لفرشت خذى في الطريق مقبلاً ووهبت ما ملكت يدى لمبشرى

وللشيخ أبي الفتح مؤرخاً عمارة الحمَّام الذي بناه مصطفى باشا تحت قلعة دمشق: لمَّا كملت عمارة الحمام قمالمت طرباً وأرخمت منشمدة

وله موالياً موجهاً بأسماء الكواكب السبعة:

لك(١) صدغ عقرب على مريخ خدك دب وقوس حاجبك دايم مشتريه الصب وكم أسد شمس حسنك يا قمر قد حبّ والعباذل الشور في زهرة جماليك سبّ

يسطو فيا حزناه من أحداقه للفتك بالشاكيين حول وطاقيه عبذب المراشيف آخيذ بعناقيه وينوء بالجوزاء تحت نطاقبه

جنح الـدّجي وسعى إلى مشتاقه بفم الجفون مواطن استطراقيه بلقاء حضرة منعم بوفاقيه

وازداد به حسس دمشق الشام حمامك أصل راحة الأجسام

١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨١: كم،

وقال حاكياً للسان حال الجامع الأموي:

يقول على ما قيل جامع جلق تسلم للاعجام وقفلي لأكلمه أبعد فتى السبكى أعطى لسيبك أقساموه لسي قسرداً بشبساك مشهد يتمل كل أكل مالي بأسره

كم نرهمة في يلغها تبتغيي

يا حسنه من جامع جامع

يمسوج فسي بسركتسه مساؤهسا مأذنه قامت على باب

إلى يلبغا فارق أعلى الدرج

وخلد يمنة منه نحو الشمال (م)

ومِسلُ مسرعاً نحو عسريته

ومن حوله عصبة للم تزل

تقضي نفسائسس أوقساتها

فإن كنت عن حالهم سائلاً

وقال فيه:

أَلَم يَكُ قَاضِي الشَّامِ عَنِي مُسُوِّولًا إِ ويروى لهم عنى كتاب ابن مأكولا وبعمد الأمام الزنكلمو لزنكمولا وضمّوا له قرداً على الرفض مجبولا فلا بلغ الله الأعاجم مأمولا

وقال في جامع يلبغا وكان ملازماً للتردد إليه للتنزه: ومسدرج لسم يخسل مسن دارج

فاق علمي الروراء من عالم تحت مار ليس سالمايج

تشهمه للمداخمل والخسارج

بشرقيد تلت باب الفُرج تصادف هنالك باب الفرج

تجدد باب عرف نسيم الأرج لها تحت سرحت مفترج

بأحبار من قد مضى أو درج

فليسس على مثلهم من حرج ولما وقف الشيخ أبو الفتح على قول القائل:

وأنسا أشسرب منهسا كيف تدعي بحرام

فقال :

أقسول لقسوم قهسوة البسن حسرّمسوا فلو وصفت شرعاً بأدني كراهة ومن لطائفه أنه سئل عن قائل هذا البيت:

لا ضـــر أحبــابـــي ولا إروّعـــوا

مقسالة معلوم المقام فقيه لما شربت في مجلس أنا فيه

غبنا فما زاروا ولا ودعسوا

فأخبر بقائله ثم أنشد على الوزن والقافية ارتجالاً:

يا من لصب بين أطلالهم ترحّلوا فالدار من بعدهم لا واخل الرحمن من ضيعوا نلرت أن عادوا لهم مهجتي

ألا لعـن الله الخصـاصـة والفَقْـرا وما الذل إلا فيهما وعليهما ومن يك في الدنيا فقيراً ومعدما فلا تك عن كسب الحطام بغافل و قال سائلاً:

يا أيها الفاضل أوضح لنا فى رجىل فاه بقىذف امرىء فأجاب عنه بقوله:

هـذا فتـ أغـرى سـديّ عبـده فالحد للسيد والعبد فيي وقال وقرأت بخط العلاّمة درويش بن طالوا أنه قال في مرض موته:

> مرحبأ بالحمام ساعة يطرا حبذا الارتحال من دار سوء وإذا ما ارتحلت يا صاح عنها

مات \_رحمه الله تعالى \_ في سنة خمس وسبعين وتسعمائة ودفن في الفراديس وقال مامای مؤرخاً وفاته:

> مُذ عالم الدنيا قضى نحبه قد(١) أغلق الفضار به(٢) بابه

يهيسم لا يسرقسي لسه مسدمسع لبُعدهم أطلالالها بلقع عهدى وإن خانوا وإن ضيعوا هیهات ما فی عبودهم مطمع

فإن سواد الوجمه بينهما يطرا وما العزّ إلا بالغنى وهو بي أحرى يجد من بينها المقت والصدّ والهجرا لتبلغ في الدنيا السعادة والفخرا

قضية صحت بلا مين فرتب الحد على اثنين

بقلف شخص طاهر العين قول صحيح عند عدلين

ولو ابتر من مدى العمر شطرا نحن فيها في قبضة القهر أسرى لا سقى الله بعدي الأرض قطرا

منتقــــلاً نحــــو جــــوار الإلّــــه 

في شذرات الذهب ٨/ ٣٨١: فأغلق. (1)

في شذرات الذهب ٨/ ٣٨١: له: (٢)

وللشيخ ناصر الدين بن الكشك المعروف بابن أبي الحيل:

مات أبو الفتح إمام الورى يا ويح أهل الشام من بعده ما زال قبل المدوت يقري إلى أن ساقه المدوت إلى لحده مشتغلًا في العلم مستغرقاً أوقاته فيه وفي سرده

شمس الدين ابن الشيخ المحقق العارف باللَّه تعالى شمس الدين ابن سيّدي علوان الحموي الشافعي قام مقام عمّه الشيخ أبي الوفاء في المشيخة نحو سنة ومات في سنة أربع وثمانين وتسعمائة بحماة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

المسند الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الغزي، الأزهري، الشافعي المعروف بابن المشرقي المسند الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الغزي، الأزهري، الشافعي المعروف بابن المشرقي ميلاده بغزة في أوائل صفر سنة تسعمائة أخذ عن القاضي زكريا، والشيخ عبد الحق السنباطي وقاضي القضاة الكمال الطويل، والجمال الصالحي، والشمس الدلجي، والشيخ شمس الدين الطحان والشهاب أحمد بن شعبان بن عليّ بن شعبان الأنصاري، والسيد كمال الدين بن حمزة وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ محمد بن كسبائي الحديث، وغيره وتوفي سنة ثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى.

ابن القاضي ولي الدين بن الفرفور كان ديناً مطاوعاً لأخيه القاضي عبد الرحمن، الآتي توفي يوم السبت ثاني عشر ذي الحجة الحرام سنة أربع وثمانين وتسعمائة، ودفن بتربتهم جوار الشيخ أرسلان، وخلف ولدين أحدهما علي وكان أعلم مات صغيراً في بيت المقدس والثاني شهاب الدين أحمد الأطروش، وهو الآن من أفاضل دمشق قرأ على شيئاً في النحو.

۱۲۲۳ ـ محمد بن محمد جودي زاده (۱۳): محمد بن محمد بن الياس المولى الفاضل، والعلامة الكامل، قاضي القضاة محيي الدين. أحد موالي الروم المعروف بجوي زاده أحسن قضاة الدولة العثمانية، وأعفهم، وأصلحهم سيرة، وترقى في المدارس على عادة موالي الروم وولي قضاء دمشق، فدخلها في خامس عشر شهر صفر سنة سبع وسبعين وتسعمائة، وهي سنة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذَّهْبِ ٨/٤٠٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٤٣٦.

ميلادي، وانفصل في ختام السنة عن قضاء دمشق، وأعطي قضاء مصر، ثم صار قاضياً بالعساكر، وفي آخر أمره صار مفتياً بالتخت السلطاني، وكانت سيرته في قضائه في غاية الحسن بحيث يضرب بها المثل، وكان عالماً فاضلاً، بارعاً، ديّناً خيّراً عفيفاً، كان رسم الحجة في دمشق قبل ولايته أربع عشرة قطعة، فجعله عشراً، وكان رسم الصورة ثماني قطع فجعله ستاً، ودام على ذلك، وأخذ بعض نوابه في بعض الوقائع ما زاد على ذلك، فردّه على مالكه، وقرأ على شيخ الإسلام الوالد في أوائل الكتب الستة، وغير ذلك، وحضر بعض دروسه في التفسير واتققه، واستجازه فأجازه، وكان يفتخر بقراءته على الشيخ وأجازته. وكتب الشيخ له إجازة بخطه حافلة في يوم الاثنين رابع شعباني المكرم عام ثمانية وسبعين وتسعمائة، وأثنى عليه الشيخ في هذه الإجازة كثيراً، وقال فيها: وقد اجتمع بي في الشام حين وَليه قاضياً، وكان بحمد الله في قيام الحق، ونصرة الدين سيفا ماضياً، وصار كل من أهل الصلاح به راضياً.

ولم عرض مصون ما اتهم

وهـــو واللَّـه عفيـــف نـــزه وخبيـــر بمـــداراة الـــورى

وكتب إليه شيخ الإسلام، وهو قاضي في دمشق في قضية من أبيات:

وعفة ما عهدناها لمن سلفا من نهلة ولأهل العلم معترفا وزداد مع شرف فيه لكم شرفا يا مفرد العصر في علم ومعرفة ورفعة لمقام العلم مغترقا قد عز مقداره أيام دولتكم

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ حليماً إلى الغاية إلا في أمر الدين، ومصالح المسلمين، فإنه كان صلباً يغضب لله تعالى منع نائبه الجالس ببابه أن يسمع دعاوي حكام السياسة، بل كان هو يسمعها بنفسه، ويبالغ في ردعهم، ويتوعدهم، وربما ضرب بعضهم بحيث قل الظلم في زمانه، وانكف الظلمة عن أمور كثيرة، وكان إذا شفع عنده أحد من الأكابر أظهر له قبول الشفاعة فإن خالفت الحق، والأنصاف تناساها، وأعرض عن ذكرها ولم يقبل من أحد هدية في مدة قضائه. ولما انفصل عن دمشق أمر منادياً ينادي يوم الجمعة بالجامع الأموي أن قاضي القضاة عزل عن دمشق، فمن أعطاه شيئاً، أو أخذ منه، أحد من جماعته شيئاً، أو تعدى عليه أحد من جماعته أليرفع قصته إليه حتى يرد إليه ما انتزع منه، فرفعت الناس أصواتهم بالبكاء، والدعاء، وأظهروا التأسف عليه لعزله، وتمنوا لو دامت ولايته عليهم ولما ولي قضاء العساكر ولاناطولية بعد محمد أفندي ابن معلول، وكان قد حصل لابن معلول صرع في الديوان بعد أن ولي قضاء العساكر الأناطولية سبعة أيام، فأخرج تدريس التقوية عن شيخ الإسلام الوالد للشيخ

محمد الحجازي بسبب خنق كان عند ابن معلول، على شيخ الإسلام الوالد بسبب أن شيخ الإسلام لم يتردد إليه على عادة أهل دمشق، ولم يكن لشيخ الإسلام والدي عادة بذلك، فحقد عليه، فلما ولي قضاء العسكر سبعة أيام حتى جن في الديوان، فولى قاضي القضاة جوي زاده مكانه، وكان له مزيد اعتقاد في الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ فلما ولي قضاء العسكر الأناطولي كان أول شيء عرضه على السلطان مراد ـ رحمه الله تعالى ـ تلخيص للوالد بثمانين عثمانيا، وكانت في يده قبل ذلك بسبعين عثمانياً وما بلغ أحد من موالي العرب في دولة بني عثمان ثمانين قبل المرحوم الوالد، وقال أبدأ بمدرسة شيخ الإسلام الشيخ بلر الدين تيمنا، وتبركا، وكان حسن اعتقاده سبباً لرفعة مقامه حتى ولي قضاء العساكر الروم إيليه، وولي الإفتاء ودام في ولايته كلها على التعبد والتورع في طعامه، وشرابه، ولباسه، ومات وهو مفتي التخت العثماني ليلة الخميس سادس والتورع في طعامه، وشرابه، ولباسه، ومات وهو مفتي التخت العثماني ليلة الخميس سادس والتورع في طعامه، وشرابه، ولباسه، ومات وهو مفتي التخت العثماني ليلة الخميس سادس والتورع في طعامه، وشرابه، ولباسه، ومات وهو مفتي التخت العثماني ليلة الخميس سادس والتورع في طعامه، وشرابه، ولباسه، ومات وهو مفتي التخت العثماني ليلة الخميس والسعة.

الدين الأنطاكي الأصل البروسوي المولد الجنفي. أحد أولاد منلا عرب الواعظ ولد في سنة عشرين الأنطاكي الأصل البروسوي المولد الحنفي. أحد أولاد منلا عرب الواعظ ولد في سنة عشرين وتسعمائة وكان ذكياً فاضلاً، فصيح العبارة، بديع المحاورة، له إلمام جيد بالتاريخ، وأشعار الناس طارحاً للتكلف على جلالة فيه دخل حلب فأكرمه قاضيها عبد الباقي أفندي ابن منلا عرب المشارك أبوه لأبيه في اللقب، ثم ذهب إلى الروم فأمر بإغراقه هناك لأمر ما، ثم نالته شفاعة فخلى سبيله، ثم ولي بعد مدة مديدة قضاء مصر فتوجه إليها من طريق البحر، فغرق به سنة تسع بتقديم التاء وستين وتسعمائة ذكره ابن الحنبلي، ولنا بيت لطيف في معنى ما وقع لصاحب الترجمة وهو:

### سبق القضاء بما أردت وقوعه لكنه في وقته سيكون

1۲۲٥ - محمد بن محمد بن معلول (۱): محمد بن محمد بن عبد القادر، أحد موالي الروم وابن أحد مواليها السيد الشريف قاضي القضاة ابن معلول. وُلي قضاء الشام، وكلف الناس المبالغة في تعظيمه، وماتت له بنت، فصلى عليها شيخ الإسلام الوالد، وعزّاه بالجامع الأموي، ولم يذهب معها لأنه حينتذ كان يؤثر العزلة، وعدم التردّد إلى الحكام فحنق على الشيخ، ثم لما وُلي مصر، ثم قضاء العسكر، وجّه التقوية عن الوالد للشيخ محمد الحجازي المعروف بابن سماقة، ولم يكن حينتذ بذلك، وإنما راج على ابن معلول بالزايرجة وكان يقول

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٢٣٣/٨.

له إن امرأتك حامل، وتلد ولدا اسمه محمد فإنه يكون المهدي فوضعت زوجته ولدا ذكرا، وسمّاه محمداً، ثم سافر الحجازي إلى الروم، وبشره بأنه يتولى قضاء العسكر سبع عشرة سنة، فتولاه سبعة عشر يوماً، وكان في تلك المدة أخرج التقوية عن الشيخ للحجازي، فلما مضت تلك المدة جنّ ابن معلول، وأخذ من مجلس الديوان محمولاً وولي قضاء العسكر بعده جودي زاده، فأعاد التقوية إلى الشيخ، والقصة مشهورة، ثم ولي ابن معلول الإفتاء، ثم عزل عنه سريعاً، وأعطي نقابة الأشراف، ومات، وهو نقيب في سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة عن ثمان وخمسين سنة \_رحمه الله تعالى \_.

1۲۲٦ ـ محمد بن محمد البصروي: محمد بن محمد بن عليّ القاضي شمس الدين ابن الشيخ الإمام العلامة جلال الدين البصروي. أحد أعيان العدول بالمحكمة الكبرى، وكان مقدماً في علم التوريق، وخطه ضعيف مات في المحرّم سنة ثمان وتسعين وتسعمائة، عن نحو تسعين سنة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الصالح الزاهد، بل العارف المعروف بالعرّة، الباقعيّ الحماريّ (٢) الشافعي نزيل دمشق كان دسوقي الطريقة، وصحب سيدي محمد الأسدي الصفدي من أصحاب سيدي محمد بن عراق، وكان بينهما مصاهرة، أو قرابة، وكان الشيخ محمد العُرّة مواظباً على ذكر الله تعالى لا يفتر عنه طرفة عين، ووجهه مثل الورد يتهلل نوراً بحيث أن من رآه ذكر الله تعالى عند رؤيته، وعلم أنه من أولياء الله تعالى ويقال أنه رؤي بالموقف في جبل عرفات، وهو يومئذ بدمشق وكان في بدايته ذات يوم في بلدته حمّارة من أعمال البقاع، فتحرّك لحالة أخذته، وصاح فسمعه جماعة كانوا مجتمعين في مكان فقال: بعضهم ما هذا الصياح؟ فقال رجل منهم: هذا محمد العُرّة متحرك وكان في القوم رجل من الروم فقال الرومي والشيخ محمد العرّة من أهل هذه البلدة قالوا نعم، فقال: حيّاه الله، فقالوا له من أين تعرفه، فقال: والله إني أعرفه من وقعة رودس، وأنا رأيته قدّام السلطان سليمان بعيني رأسي، ثم قال لهم: أين يكون في هذا الوقت حتى نزوره، فقالوا له: في الجامع، فذهب الرومي إليه، وقبّل يديه وأخذ خاطره، وذهب رجل يقال له عمر بن خضر من غزة البقاع إلى جبل لبنان في جماعة من البلد ليحتطبوا، والحال أن عمر بن خضر جنب، فيينا هم يقطعون الحطب إذا هاتف يهتف بهم يا أهل غزة والحال أن عمر بن خضر جنب، فيينا هم يقطعون الحطب إذا هاتف يهتف بهم يا أهل غزة الماتة، فهرب الجماعة، ورجعوا إلى غزة، فنظر عمر بن خضر فإذا الشيخ جاءتكم العصاة، فهرب الجماعة، ورجعوا إلى غزة، فنظر عمر بن خضر فإذا الشيخ جاءتكم العصاة، فهرب الجماعة، ورجعوا إلى غزة، فنظر عمر بن خضر فإذا الشيخ

<sup>(</sup>١) الظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٤٠: الحمادي.

محمد العُرّة واقف على مزبلة هناك، وهو متحرك لحال ورد عليه فقال له: يا عمر تذهب إلى جبل لبنان، وأنت جنب ما تخاف من العصاة، فأخذ عمر يقبّل يد الشيخ، ويبكي، ويقول تبت إلى الله تعالى يا سيدي، وحكى صاحبه الشيخ تقي الدين القربيّ الصوفيّ قال كان للشيخ محمد العُرّة محب سمّان في السويقة المحروقة، فجاء إليه الشيخ، وقد أخذه الحال، وقال له: أطلع من هذا السوق فإنه يقع فامتثل الرجل أمره، وطلع من السوق، وأخلى الدكان فنصب في تلك المحلة بهلوان، وربط حبله في جملون السوق، وكان فوق السوق، وتحته رجال، ونساء، وأولاد ينظرون إلى البهلوان وكان الشيخ محمد العُرّة تحت الجملون في جملة الناس، وهو في حال عظيم، فوقع السوق على من تحته، وسقط كل من كان عليه، ولم يتأذُّ منهم أحد ببركة الشيخ، وكان الشيخ قد أخبر السمان المذكور بسقوط السوق قبل ذلك لعشرة أيام، وكان من معتقدي الشيخ محمد رجل مسافر في بلاد الدروز، فنذر الله عليه أن رجع إلى دمشق سالماً أن يعطى الشيخ محمد العُرّة شاشاً، فرجع فأصبح الشيخ محمد يدق باب الرجل، ويقول هات النذر، فدفعه إليه، وله كرامات كثيرة يعرفها من كان يعاشره، وأنا رأيته ـ رضي الله تعالى عنه ـ مراراً وكنت كلما وقع نظري عليه سررت، وعددتها نعمة، ولما وقع الجراد بدمشق في سنة ست وتسعين وتسعمائة، وجيء بطائر السمرمر<sup>(١)</sup> الذي يقال إنه إذا كان في بلد طرد منها الجراد، وأمر الحاكم يخروج الناس، والصوفية، والمشايخ إلى لقائه، فدخلوا به من على سطح قاسيون من ناحية القابون حتى، وضعوه على قبة التكية السليمانية بالمرجة، فمررت مع الناس فرأيت الشيخ محمد العرّة جالساً في الشرف الشمالي، وهو يلهج بذكر الله تعالى على عادته بحيث لا تسكن حركة لسانه، فعرفت أنه حمل حملة الناس في اللجاء إلى الله تعالى في رفع الجراد، وهلك بإذن الله تعالى الجراد في تلك السنة، وكنت أقول في نفسي: إذا رأيت الشيخ محمد العُرّة لو اطلعت على حال هذا الرجل في تأدية الصلوات وهل يلازم الجمعة، والجماعة لأنه كان خفياً في ظهوره يغلب عليه الصمت، ولا يصاحب الناس، وكنت أقول: إن عرفت منه هذه الحالة جزمت بأنه من إبدال الشام، وخواص أوليائها، فصليت بعد ذلك بشيء يسير صلاة الجمعة، وكان منتصف شعبان سنة أربع وتسعين وتسعمائة، فلما كان قبل الأذان، وإذا بالشيخ محمد العُرّة واقف إلى جانبي يُجيب المؤذن حتى فرغ، فصلى تحية المسجد كما ينبغي، ثم جلس فلما شرع الخطيب في الخطبة سكن لسانه عن الذكر على خلاف عادته فعلمت أنه آثر الصمت على الاشتغال بالذكر، وهو المطلوب، والخطيب يخطب، ثم لاحظته في صلاة الجمعة، وفي الأوراد بعدها وصلاة السنة، ثم بقي جالساً حتى خرج الإمام من

<sup>(</sup>١) طائر السمرمر: طائر أسود اللون بحجم الزرزور يأكل الجراد ويخيفه فيرتحل عن الأرض التي نزلها.

محرابه، فقام، وصافحني، وهو ينظر إليّ مبتسماً كان يقول لي تحققت الحالة التي طلبت مني، فعظم حال هذا الرجل عندي، وهو ممن أرجو أن ألقى الله تعالى على محبته، واعتقاده ورضي الله تعالى عنه \_ وكانت وفاته في صبيحة يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين بتقديم التاء المثناة في الثلاثة \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

۱۲۲۸ - محمد بن محمد الزغبي (۱): محمد بن عبد الرحيم بن عبد الله، الشيخ الصالح المجذوب الدمشقي، المعروف بالزغبي. كان سميناً طويل اللحية له شيبة بيضاء، وكان له ذوق ونكت، ولطائف على لسان القوم، وإشارات الصوفية، وكان قد صحب في طريق الله تعالى جماعة منهم الشيخ عمر العقيبي وكان لا يشكو إليه الخواطر على عادة الفقراء فشكى بعض الفقراء ذات يوم خاطراً إلى الشيخ عمر، وقال يا سيدي خاطر ما لنا نرى الشيخ محمد الزغبي لا يشكو إليك خاطراً فقال الشيخ عمر للزغبي يا شيخ محمد سمعت هذا الخاطر الذي شكاه هذا الفقير فيك. فقال: نعم، وأنا الآن أشكو إليك خاطراً خطر لي قول القائل:

يا بو علي الشكوى إليك مذلة واش تنفع الشكوى لمن لاين يلها

فالتفت الشيخ عمر إلى الفقراء، وقال: تعرضوا بعد هذا بالزغبي. وحدثني بعض إخواننا الصالحين قال: كنت مرة مع الزغبي بقرية برزة (٢) بالمقام، فسألته بماذا أعطي ما أعطي؟ قال: فقال لي: ما لك بهذا السؤال؟ فقلت: لا بدّ أن تخبرني، فقال يا ولدي ما نلت هذه الرغبة حتى سحت في البرية أربع عشرة سنة، وحكى لي أنه في بدء أمره، وحال تجرده وقف على جبل الربوة خارج دمشق عند المحل المعروف بالمنشان، فوثب منه إلى جبل المزة، وأنا أنظر، وكان الزغبي يحبّ أن يشرب الماء عن الرماد، ويصفه لكل من شكى إليه مرضاً أيّ مرض كان. وكان يقول: هو الصفوة، وكان منزله بمحلة القيميرية، وكان كل من دخل إليه يُريه الكنيف، ويقول له هذا بيت المال يشير إلى أنه مرجع الدنيا وأموالها غالباً، وكان ربما ظهر عليه أشياء يخالف ظاهرها للشرع تستراً، وربما أمسك عن اللحم أحيانا، ونظر مرّة إلى جزّار يذبح جدياً، ولم يتلطف في ذبحه فأحس منه بالقسوة والجدي يصبح فتناول الشيخ الجزار، ونكس رأسه إلى أسفل ورفع رجليه وأوهمه أنه يريد أن يدخل عرقوبه في الكلاب المعد لتعليق الغنم وأسه إلى أسفل ورفع رجليه وأوهمه أنه يريد أن يدخل عرقوبه في الكلاب المعد لتعليق الغنم المذبوحة من عراقيبها. وقال له: هذا ما هو مخلوق مثلك كيف لا ترحمه. حدثني عنه بذلك شيخنا فسح الله تعالى في مُدنه، وكان لا يصلي ظاهراً بين الناس، وأخبرني شيخنا، وغيره أنه شيخنا فسح الله تعالى في مُدنه، وكان لا يصلي ظاهراً بين الناس، وأخبرني شيخنا، وغيره أنه

<sup>(</sup>١) انظر توجمته في شذرات الذهب ٣٨٦/٨.

<sup>(</sup>٢) برزة: قرية في غوطة دمشق. معجم البلدان ١/ ٣٨٢.

كان في أوقات الصلاة يصلي من حيث لا يرى، وأنه تغيب صورته لأنه كان من الأبدال، وقال له مرة: شيخ الإسلام شهاب الدين الطيبي إمام الجامع الأموي، وهو بالجامع يا شيخ محمد ما لك لا تصلي فقال: يا سيدي ما في الجامع موضع طاهر فقال له الشيخ الطيّبي: كيف تقول مافي الجامع موضع طاهر! قال: يا سيدي الشيخ لو كان في الجامع موضع طاهر ما كنت أنت إذا دخلت الجامع تلبس التاسومة، وإذا أردت الصلاة فرشت السجادة، وكان هذا عادة الشيخ تورّعاً، فعرف الشيخ أنه أراد ممازحته، والتنكيت عليه فأعرض عنه ومرّ يوماً على دكان الجزار بمحلة القيمرية وكانت تلك محلة الشيخ الطيبي أيضاً، فوجد الشيخ الطيبي واقفاً على الجزار. فقال الزغبي: للجزار يا معلم توصَّ من هذا الشيخ فإنه يتصرف في الألوف من الناس، ويطاوعونه، ولا يتجرأ أحد منهم على مخالفته أن طأطأ رأسه طأطأوا معه، وأن رفع رأسه رفعوا معه، وحكي أنه دخل مرة على بعض القضاة بدمشق فقال: السلام عليك يا قاضي الشياطين، فغضب منه القاضي، فقال له: لا تغضب وأصبر حتى أتبيّن لك إذا كان لأحد عندي حق، فدفعته إليه، ولم أظلمه منه شيئاً، أو كان لي عند أحد حق، فأعطاني حقي أترانا نجيء إليك حتى إذا أراد أحدنا أن يظلم الآخر، أو جحد شيئاً من حقه؟ أو استطال عليه جئنا إليك، فأنت لست بقاضي المحقين، وإنما أنت قاضي المبطلين، والشياطين، فسري عن القاضي، وانبسط معه، وحكى أن بعض القضاة حبسه بالبيمارستان، فابتلي القاضي بالقولنج تلك الليلة، فقيل له: هذا بسبب إساءتك إلى الزغبي، فبعث إلى البيمارستان ليلاً ليخرجه منه، فلما جاءوا إليه قال: لا أخرج أنا في ضيافة سيدي نور الدين الشهيد، والضيافة ثلاثة أيام فلم يخرج منه إلا بالجهد، فلما خرج زال العارض عن القاضي، فاعتقده بعد ذلك، واعتقدته بعض المخدرات، ورغبت في محبته فتزوجها، وسلكت على طريقته، وخرجت عن كل ما تملك، وغلب عليها الجذب، وكانت لاتحتجب، وتذهب معه حينما ذهب مسفرة، وكان هذا من جملة ما انتقد عليه، وحدثني السيد أبو الوفاء بن الحجار قال: دخلت على الزغبي مرة، فقلت لزوجته كيف حالك يا أمي؟ فقالت أعرف حالك أنت، ثم أسأل عن حالي قال: وسأله بعض الناس عن أسفار وجه زوجته فقرأ الآية ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً﴾ [سورة النور: الآية ٦٠] وكانت وفاة زوجته قبله في سنة سبع وسبعين وتسعمائة \_بتقديم السين في الأوليين \_ بقرية حرستا، ودُفنت هناك، وحدثني السيد وفاء قال: لما ماتت زوجة الزغبيّ سمعته يقول تقدمتنا الحاجة، واتسعنا لحزنها ولو تقدمناها ما وسعت حزننا، وحدثني صاحبنا العبد الصالح العارف بالله تعالى أبوبكر الديماسي، وكان أحسن جماعة الزغبي محافظاً على الصلوات في الجماعات، والجمعات، والأوراد والأذكار من البكائين من خشية الله تعالى أن الشيخ محمد الزغبي ما كان يترك الصلاة ولكنه كان يصلّي في أماكن لا يطلع الناس عليه فيها، وكان هذا

الرجل هو السبب في حسن اعتقادي في الزغبي، فإنّا نعتقد أن الشيخ أبا بكر المذكور، كان من كبار الأولياء وحكي عن الشيخ عليّ بن عبد الرحيم الصالحيّ قال: كنت مع الشيخ محمد الزغبي قبل أن يموت بسنة في الصالحية حتى إذا وصلنا إلى الزقاق الذي يذهب منه ضريح الشيخ أبي بكر بن قوام غربي الصالحية فقال: لا إله إلا الله أن لنا هنا حبسة طويلة، وأشار إلى المقبرة التي بالسفح في الجهة المذكورة قال: فما زلت متفكراً في مقالته حتى توفي ودفن هناك، وكانت وفاته في سنة ثمان وسبعين بتقديم السين وتسعمائة أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير. وقيل إن يوم موته وافق يوم فتح قبرس ـ رحمه الله تعالى ـ رحمه واسعة.

1779 - محمد بن محمد المولى أبو السعود (١): محمد بن محمد الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، العلم الراسخ، والطود الشامخ، المولى أبو السعود العمادي الحنفي مُفتي التخت السلطاني وهو أعظم موالي الروم، وأفضلهم لم يكن له نظير في زمانه في العلم، والرئاسة، والديانة أخذ عن علماء عصره منهم العلامة المولى قادري جلبي، وترقّى في التداريس، والمناصب حتى ولي الإفتاء الأعظم، وألف المؤلفات الحافلة منها «التفسير المشهور المسمى بالإرشاد» جمع فيه ما في تفسير البيضاوي، زاد فيه زيادات حسنة من تفسير القرطبي، والثعلبي والواحدي، والبغوي، وغيرها، وله كتاب جمع فيه بعض ملازميه جملة صالحة من فتاويه، وله القصيدة المشهورة التي أولها:

أبعـــد سليمــــى مطلـــب ومـــرام ودون (٢) هــواهــا لــوعــة وغــرام وفــوق حمــاهــا ملجها ومثــاب ودون ذراهـــا مـــوقــف ومقـــام

وهي مشهورة من محاسنها قوله فيه:

فكم عشرة ما أورثت غير عسرة

وربّ کـــــلام مقتضـــــــاه کــــــــلام

(١) قال في العقد المنظوم: ولد سنة ثمان وتسعين وثمانمائة بقرية قريبة من قسطنطينية، وقرأ على والله كثيراً من جملة ما قرأه عليه حاشية التجريد للشريف الجرجاني وشرح المواقف، وصار ملازماً من المولى سعدي جلبي وتنقل في المدارس ثم قلد قضاء برسه، ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسكر في ولاية إيلي، ودام عليه مدة سنين، ثم لما توفي المولى سعد الله بن عيسى تولى مكانه الفتيا وسارت أجوبته في جميع العلوم وجميع الآفاق مسير النجوم، وحصل له من المجد والإقبال والشرف والإفضال ما لا يمكن شرحه بالمقال. وله كتاب سماه «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وله حاشية على العناية. وكان طويل القامة، خفيف العارضين، غير متكلف في الطعام واللباس غير أن فيه نوع اكتراث بمداراة الناس، والميل الزائد لأرباب الرياسة، ذا مهابة عظيمة، واسع التقرير، سائغ التحرير شذرات الذهب ٨/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) في شذرات الذهب ۱۹۹۸ وغير.

وقد خدمها الأفاضل، فمنهم من خمّسها، ومنهم من شرخها، وقد اتفق لنا رواية هذه القصيدة، وغيرها من كلامه، ورواية تفسيره الحافل عن أحد تلاميذه العلاّمة السيد الشريف المولى محمد المعروف بالسعوديّ قاضي حلب، وآمد، وغيرها حين قدم علينا دمشق سنة ثمان وتسعين وتسعمائة، وكان المولى أبو السعود عالماً عاملاً، وإماماً كاملاً شديد التحري في فتاويه حسن الكتابة عليها، وقدراً مهيباً حسن المجاورة، وافر الأنصاف ديّناً خيّراً سالماً مما ابتلي به كثير من موالي الروم من أكل المكيفات، سالم الفطنة جيّد القريحة، لطيف العبارة، حلو النادرة، سئل عن شخص لا هو مريض، ولا صحيح ولا حيّ، ولا ميت، ولا عاقل، ولا مجنون، ولا نائم، ولا يقظان، فأجاب بقوله إن كان لهذا وجود فهوالترياقي وسئل عن شرب القهوة قبل أن يكمل اشتهارها بعدما قرر له اجتماع الفسقة على شربها، فأجاب بقوله ما أكبّ أهل الفجور على تعاطيه، فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله، ويتقيه، وهذا ليس فيه تصريح بتحريمها، بل يقتضي أن الأولى تركها حذراً من التشبّه بالفجّار، والكلام في القهوة الآن قد انتهى الاتفاق على حلَّها في نفسها وأما اجتماع الفسقة على إدارتها على الملاهي، والملاعب، وعلى الغيبة، والنميمة فإنه حرام بلا شك وقد أجبت عن سؤال صورته.

أيها الفاضل الذي جمع العلم (م) وحاز التقى فأصبح قدوة أفتنـــا أنــت هـــل تقـــول حـــلال أم

> أيها السائل الذي جاء يرجو قهــوة البــن لا تكــون حــرامـــأ غيـــر أن الـــذي يجـــىء بيـــوتـــأ إذ يسرى المسرد والمعسازف والنسرد ئے لہے یقے اُن یغیّے نکے را أو يجيبوه بالإهانة والسوء (م) أويخلمي شيطمانمه لهمواهُ معرضاً عن رشاده وتقاه كه هذا مخالف لطريق فأجتنبه ودع طوائف تدعوك (م) لا تطعهم ولـو رضـوا منـك خطـوة وإذا شئــت شــرب قهــوة بُــنّ

حرام على الورى شرب قهوة

عنبلدنها أن نبيحه شمرب قهموه إنها لا تفيد في النفس نشوه هيى فيهسا تدار عسادم نخسوه وكــــل يلهــــو فيبلّــــغ لهــــوه ويجفونه باعظم جفوه لهموه فمي تلك البموت ولغموه سالياً عن صلاته أي سلوه خطيه المصطفيي وعيرج نحيوه إلىه ولو باكد دعوه فتطيع السرجيح فسي كسل خطسوه حسوة قد أردت أو ألف حسوه

فليكن ذاك وسط بيتك مهما واذكر اللّب أوّلاً وأخيراً قالم العريّ نجم ابن بدر

لم تشب صفوه ابموجب صبوه وتوثق منه بأوثق عُروة يرتجي من رب البرية عفوه

أخبرني شيخنا القاضي محب الدين الحنفيّ العلاّمة أن المفتي أبا السعود ـ رحمه الله تعالى ـ توفي بالقسطنطينية في الثلث الأخير من ليلة الأحد خامس جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وكانت جنازته حافلة وصليّ عليه في حرم جامع السلطان محمد الكبير في ملا عظيم، وجمع كثير، وتقدم للصلاة عليه فخر الموالي سنان، ودفن بمقبرته التي أنشأها بالقرب من تربة سيدي أبي أيوب الأنصاريّ ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

• ١.٢٣٠ ـ محمد بن محمد بن ولي الدين الفرفور: محمد بن محمد بن أحمد القاضي ولي الدين ابن قاضي القضاة، وليّ الدين بن الفرفور والد الشيخ أحمد بن الفرفور الموجود الآن الأطروش مات يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة أربع وثمانين وتسعمائة ودفن عند رجلي أبيه ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

الأطبة بإسلام بول مات في سنة خمس وسبعين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة آمين.

1۲۳۲ ـ محمد بن محمد بن الدهان: محمد بن محمد القاضي رضيّ الدين ابن الشيخ محب الدين بن الدهان. الحنفي قاضي الديوان بمصر اجتمع هو، وأبوه بشيخ الإسلام الوالد حين كان بمصر سنة اثنتين وخمسين، وأشار الشعراوي إلى أنهما كانا في سنة إحدى وستين في الأحياء.

" ١٢٣٣ ـ محمد بن محمد الأيجي (١): محمد بن محمد الشيخ الإمام، العلامة، العارف باللَّه تعالى شمس الدين، أبو النعمان بن كريم الدين الأيجي العجميّ، الشافعيّ، الصالحيّ نزيل صالحية دمشق قدم دمشق، وهو شاب في سنة عشرين وتسعمائة، وصحب سيدي محمد بن عراق سنين كثيرة، وتعانى عنده المجاهدات، واشتغل بالعلم قبل أن يدخل بلاد الشام، وبعده على الشيخ الصفويّ الأيجي، وغيره، وكان له يد في المعقولات، وولي تدريس الشامية عن شيخ الإسلام الوالد بعدما كان بينهما من المودة، والصحبة ما لا يُوصف،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٨.

وانتقد على الأيجي ذلك، وعوّض الله تعالى على شيخ الإسلام الوالد بأحسن منها، وكان الشيخ محمد الأيجي ملازماً على الأوراد، والعبادات أمَّاراً بالمعروف نهَّاء عن المنكر، وكان يتردّد إلى الحكام، وغيرهم لقضًاء حوائج الناس، والشفاعة فيمن يحتاج إليها عندهم، وسافر إلى الروم في قصة هي أن يهودياً سبّ الجناب الرفيع صلّى الله عليه وسلم، فذهب إلى باب السلطان سليمان \_ رحمه الله تعالى \_ وذكر ثمة أنه هاجر من دياره إلى ديار العرب فراراً من سبّ الصحابة، فكيف؟ يقع في بلاد أهل السنة، والجماعة بسب جنابه ﷺ من يهودي، فأحضر اليهودي، فأسلم اضطراراً قال: فقلت لأركان الدولة إن إسلامه غير صحيح فقالوا ما لنا إلا الظاهر، والأثر كذلك، فما مضى زمان إلاً، ومضى اليهودي إلى بلاد النصارى، وأظهر يهوديته، ثم سافر مرة أخرى في سنة أربع وستين إلى الروم بسبب فتنة أبي اليسر البغدادي الذي كان قاطناً بصالحية دمشق، وكان قد شهد عليه أهل محلته، بأنه مأوى اللصوص، وأخذ خط الأيجي بالحيلة بأنه كذلك فذهب أبو اليسر حفية إلى بلاد الروم، فبعث الباشا خلفه بما سجل عليه، ومعه خط الأيجي إلى الروم فلما شكى أبو اليسر بالديوان قصته، وذكر أنه مظلوم، وأنه من جماعة الأيجي فقيل له: أترضى ما يقوله الأيجي، فإذا هوقد قدح فيه باللصوصية، فَصُّلِب من ساعته وكان الباشا قد عرض في الأيجي بسبب ذلك، فلما بلغ الأيجي ذلك خرج من دمشق إلى بلد الروم، وعرض أمره هناك، وشهد فيه قاضيا دمشق سابقاً سنان جُلبي، وعبد الكريم زاده، وأعطي تدريس الأسدية الجوّانية بحلب، ثم عاد إلى دمشق، واستقرّ أمره بها ذكر ذلك ابن الحنبلي، وحطّ من مقام الأيجي كثيراً على عادته، وقد حدثني الشيخ محمد التليلي الحنبلي، فقيه التليل من البقاع، ونحن عند عين العابد في جبل لبنان، أن رجلاً من أعيان صفد قال: سافرت في شيبتي إلى دمشق في تجارة فقبضت مرّة حمسين ديناراً ذهباً، ثم ذهبت إلى منزلي في أخر النهار، فعرض لي رجل كأنه رآني حين قبضت المال، فسلم على ّ سلام من يعرفني، ويعرف أبي؛ وعشيرتي، وادعى قدم المودة بين أبي وبينه، وحلف عليّ أن أذهب معه، وأكون في ضيافته تلك الليلة قال فما وسعني إلا أني ذهبت معه، فخرج بي من ناحية العمارة، فما شعرت إلا وأنا معه في مقبرة هناك يعني مقبرة الفراديس، فنظرت يميناً وشمالًا، فما رأيت هناك أحداً، ونظرت إلى الشمس فإذا هي قد غربت قال: فما وسعني أن أظهر له أنَّى تربيت منه، وسألته عن بيته فقال: ههنا قريب قال: فمشينا حتى تجاوزنا المقبرة، والطواحين بالقرب منها، فرأيت نفسي بين البساتين، وقد دخل الليل، ولم يمكنني الفرار لأني لم أعرف كيف أذهب؟ قال: فما مشينا غير ساعة، فلقينا جماعة من اللصوص فأهلوني، ورحّبوا بي، وتكلم هو معهم بكلام ما فهمته غير أني تريبت منهم، وسقط في يدي، وأيقنت بأنى مقتول قال: فجعلت أتلطف بهم، وهم يقولون لي لا تخف تكون معنا الليلة على أكلُّ

وشرب قال: وذهبوا بي يريدون مكاناً يستقر فيه أمرهم على ما يصنعون بي، فبينما هم ماشون وأنا معهم في أسوأ حال إذا بجماعة صادفوهم، فتعارفوا، وتسالموا، وفي الجماعة التي لقيناهم شيخ موقر. التفت إلى الجماعة التي أنا معهم، فسماهم بأسمائهم. وقال: يا فاعلون من هذا الذي معكم؟ فقالوا: هذا ضيف معنا فقال الشيخ: نحن أحق بضيافته منكم، وشتمهم، واستخلصني منهم، ثم سار هذا الشيخ هو، وجماعته، وأنا معهم، والشيخ يسكن خاطري، ويقول كيف صار لك حتى وقعت في أيدي هؤلاء الفاعلين الصانعين ما أرادوا إلا قتلك، وأخذ أمتعتك فذكرت له قصتي وسرنا ساعة، وإذا نحن صاعدون جبلًا فيه أشجار كثيرة، فانتهينا إلى عين ماء، وإذا جماعة هناك قاموا إلى لقائنا، وصافحوا ذلك الشيخ، وقبلوا يده، وسلموا على من معه، ثم جلس في أوسطهم، وقعدوا يذكرون الله تعالى، ويتذاكرون إلى الصباح، فتوضأوا، وصلى ذلك الشيخ الفجر بهم إماماً، ثم ودّع بعضهم بعضاً، ورجع الشيخ بجماعته، ومشى بنا نحو ساعة فما تعارفت الوجوه إلا، ونحن بصالحية دمشق، فودّعني الشيخ، وقال لي يا ولدي لا تعد إلى مثلها، ولا تطرّف بنفسك بعد ذلك، وانصرف، وتفرقت عنه جماعته، فلما فارقنا الشيخ رافقني رجل منهم، فسألته عن الشيخ، وعن المكان الذي كنا نحن فيه فقال لى: هذا هو الشيخ الأيجي، وهذه الصالحية، وبيت الشيخ الأيجي بها، والمكان الذي كنا فيه مصلى الصالحين عند عين العابد من جبل لبنان، وهو عن دمشق مرحلتان، والجماعة التي أخذوك اللصوص، والشيخ يعرفهم، واحداً واحداً، وقد أنقذك الله تعالى منهم ببركة الشيخ، وهذه القصة من لطائف القصص، وهي كافية في تعريف مقام الشيخ الأيجي، \_رحمه الله تعالى ـ. وكانت وفاته يوم الجمعة بعد الصلاة عاشر جمادى الأولى سنة خمس وثمانين وتسعمائة، ووقف على غسله قاضي القضاة حسين جلبي ابن قرا قاضي قُضاة دمشق وصلى عليه بجامع الحنابلة هو، وناثب الشام حسن باشا ابن الوزير محمد باشا، ودُفن من الغد بمنزله بسفح قاسيون ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

1778 محمد بن محمد بن عماد الدين: محمد بن محمد الشيخ الإمام العلامة، الأوحد المدقق، الفهّامة، الشيخ عماد الدين الدمشقي الحنفي العنابي<sup>(۱)</sup> الصالحي الأصل مولده في سنة سبع بتقديم السين وثلاثين وتسعمائة. قرأ في النحو، والعروض، والتجويد على الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين الطبيي المقرىء، والمعقولات على الشيخ الإمام العلامة أبي الفتح السبستري<sup>(۱)</sup> وعلى الشيخ الإمام العلامة علاء الدين بن عماد الدين رفيقاً

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/٤١١: الدمشقي البقاعي الأصل. والعنابي نسبة إلى حارة عناب فوق باب توما.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ١١١/٨: المالكي.

عليهما للشيخ إسماعيل النابلسي، والشيخ ابن المنقار، والأسد والشيخ محمد الصالحي، وغيرهم وقرأ في الفقه على الشيخ العلامة الخطيب نجم الدين البهنسي، وتوفي قبله، وعلى غيره، وبرع في العربية، وغيرها، وتصدّر للتدريس بالجامع الأموي، ودرس بالريحانية، والجوهرية والخاتونية، والناصرية، ومات عنها، وقصده للقراءة عليه الفضلاء وتردد إليه النواب وغيرهم، وكان حسن الأخلاق ودوداً، وكان في ابتداء أمره فقيراً، ثم حصّل دنيا، ونال وجاهة، وثروة، ولم يتزوج حتى بلغ نحو أربعين سنة، وكان حسن الشكل، لطيف الذات جميل المعاشرة، خفيف الروح، وعنده عقل، وشرف نفس، وكان يدرّس في التفسير، وغيره وانتفعت به الطلبة منهم الفاضل إبراهيم بن محمد بن مسعود بن محب الدين، والشيخ تاج الدين القطان، والشيخ الفاضل البارع العلامة بدر الدين حسن البوريني، والشيخ الفاضل الشمس محمد بن فواز وغيرهم وله شعر لطيف منه قوله في صدر مطالعة مضمّناً

وأزكى تحيّات تضوّع طيبها هـوى كـل نفس أيس حـل حبيبها

على ذاتكم مني سلام مؤسد وإني لمشتاق لطلعة أنسكم وله معتى في عمر:

عشية عنا الرقيب احتبس وحاسدنا مر يتلو عبس

ولم أنسسَ إذ زار (١) منيتسي فمن فرحتي رحت أتلو الضحى وله معمّى في على:

قد زارسي من أحبّ ليـلاً وبـت منه بطيب عيـش

والشمس تهوی لـه وتسجـد يـا ربَّ حسـن إيـاك نعيـد

لما رأى عاذلي حبيبي قال أهدني الوصل قد ضللنا وعندى في هذا الإقتباس نظر وأقول:

أعنو ولست لغيره ما عشت أسجد لا لا أقــول لغيـــره إيـــاك نعبـــد

سبحان من بجماله سبحانه توحيده ديني باخلاص له

<sup>(</sup>١) في شلرات اللهب ١٢/٨: زارني،

وقرأت بخط العلّامة الشيخ محمد بن داود المقدسيّ، الشافعيّ، قال أنشدني الشيخ عماد الدين من لفظه في مليح بملحه التعديل:

> إياك والتعمديسل لا تمسرر بمه ما زال يجرح من رآه بطرفه

وحسق مسن بالجمسال زينسه ما بیننا ریسة نشان بها وله في القهوة:

هــــذه القهــــوة الحــــلال أتتكــــم سمودوهما علمي الحمرام بحمل و قال :

كن إلى الله راجعاً عن قريب وإلى كسم تعصمي الإلَّمه وهــذا

وحنذار من ظبى هناك كحيل فتوق شر الجرح والتعديل

وصبائبه عبن شبوائب الكبدر وليسس غيسر الحسديسث والنظسر

تتهادي والطيب يعبق منها وأمساطموا غموائسل الغمول عنهما

وأفعل الخير واخش يومأ عسيرا زمن الشيب قد أتاك نديرا

توفي ليلة الإثنين ثاني عشر شعبان سنة ست وثمانين وتسعمائة، وصلى عليه من الغد بجامع دمشق، ودفن في مقبرة باب توما جوار الشيخ أرسلان، وهو والد أخينا العلامة الفاضل البارع زين الدين عبد الرحمن الحنفي مدرّس الشبلية الآن.

١٢٣٥ \_ محمد بن محمد بن أبي الفضل القصير: محمد بن محمد بن أبي الفضل ابن الإمام القاضي، نجم الدين بن أبي الفضل الشافعيّ القصير أحد العدول بدمشق كان يتسبب بسوق الدهشة، ثم شهد بمحكمة الصالحية، وصار رئيسها، ثم بالمحكمة الكبرى وصار رئيسها أيضاً، وناب في القضاء بالميدان، وبالكبرى، ثم ترك النيابة، وعاد إلى الشهادة، واستمرّ إلى أن ضعف بصره، ورق جسده، وضعف عن الحركة، وانقطع بمنزله نحو تسعة أشهر، ثم مات في سنة تسع وتسعين وتسعمائة بتقديم المثناة في الثلاثة ودفن بالصالحية، وكانت صبيحته في مسجد هشام ـ رحمه الله تعالى ـ...

١٢٣٦ - محمد بن إبراهيم الشغري: محمد بن إبراهيم بن محمد الشيخ العالم شمس الدين الشغري ثم الرومي، ثم اللادقي، ثم الحلبيّ الشافعيّ الحلوانيّ أشغله والده، وهو خطيب جامع الروضة من معاملة الشغر في طلب العلم، فقرأ النحو على الشيخ، إبراهيم الخانوتي، والفقه على الشيخ داود القصيري، وتفقه بجلب على البرهان العماري، والشيخ عبد الرحمن بن القصّاب، وكان له إفراط ذكاء، وقوة حفظ، وكان يستحضر شرح البهجة للقاضي زكريا طالعه مرة واحدة فعلق بذهنه، وأخذ الطريق عن الشيخ أحمد بن عبدو القصيري، ثم أشغل الطلبة باللاذقية، واعتقد أهلها لصلاحه، ونورانية شكله، ولعله مات في هذه الطبقة، وكان موجوداً في سنة أربع وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

يوسف بن عبد الرحمن، الشيخ الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، أبو عبد الله يوسف بن عبد الرحمن، الشيخ الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة، أبو عبد الله رضيّ الدين المعروف بابن الحنبليّ الحنفي أخذ عن الحناجري، والبرهان، وعن أبيه، وآخرين، وقد استوفي مشايخه في تاريخه، وحج سنة أربع وخمسين وتسعمائة، ودخل دمشق، وكان بارعاً مفتناً انتفع عليه جماعة من الأفاضل كشيخنا شيخ الإسلام محمود البيلوني، وشيخ الإسلام بدمشق شمس الدين بن المنقار، والعلامة البارع، المحقق سيدي أحمد بن المنلا، واجتمع به شيخنا شيخ الإسلام القاضي محبّ الدين، وأخذ عنه، وأخبرني عنه أنه كان إذا عرض له آية يستشهد بها في تصانيفه جاء إلى تلميذه الشيخ محمود البيلوني، وقد فضل في حياته، وكان يحفظ القرآن العظيم، فيجيء ابن الحنبلي إلى محل درسه بمدرسته بحلب، ويسأله عن الآية فيكتبها من حفظه، وله مؤلفات في عدة فنون منها «حاشية على شرح بحلب، وسأله عن الآية في مسائل الفلاحة» ("سرح المقلتين"، في مسح ("المضمر"، و"مخائل الملاحة في مسائل الفلاحة")، و"سرح المقلتين"، في مسح (التمنيم، إلا أن شعره ليس بجيد لا يخفى ما فيه من التكليف على من له أدنى ذوق فمنه قوله مضمناً:

باللَّه أن نشوات شمطاء الهوى متغرلاً في هالك بجماله وأشرب مُدامة حب حب وجهه وإذا شربت من المدام وشربها

نشأت فكن للناس أعظم ناس بل فاتك بقوامه المياس كأس ودع نشوات خمر الطاس فاجعل حديثك كله في الكاس

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٣٦٥.

 <sup>(</sup>۲) في شذرات اللهب ٨/ ٣٦٥: المساحة.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/٣٦٥: مساحة.

وقال، وقد سمع عليه قوم منهم ابن المنلا كتاب «الشمائل» للترمذي:

حديث المسروي ري السرفقة حضروا لدي السدي تسدي المقبى العقبى السي ولأنست لم تنعست بلي أن تسرى عسوناً علي المانية

يا من لمضطرم الأوام أروي شمائلك العظام علّي أنال شفاعة وإذا شفعات لنبه حاشا شمائلك اللطيفة

توفي يوم الأربعاء خامس<sup>(۱)</sup> جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، ودُفن بمقابر الصالحين بالقرب من قبر الشيخ الزاهد محمد الخاتوني بين قبريهما نحو عشرة أذرع، وورد الخبر بموته إلى دمشق في آخر جمادى المذكور.

1۲۳۸ \_ محمد بن إبراهيم ابن عم العيثاوي: محمد بن إبراهيم الشيخ الفاضل الصالح شمس الدين ابن عم شيخنا العيثاوي كان إماماً بعد والده بمدرسة تنبك الحسني بمحلة ميدان الحصا قال عمه: وكان ورعاً متقللاً من الدنيا توفي في صفر سنة سبعين وتسعمائة، ودفن بمقبرة الجورة على والده \_ رحمه الله تعالى \_.

1۲۳۹ \_ محمد بن أحمد الصفدي بن الحمراوي: محمد بن أحمد بن يوسف بن أبي بكر القاضي كمال الدين ابن القاضي شهاب الدين الزبيدي (۲)، الصفدي، ثم الدمشقيّ الحنفي الشهير بابن الحمراوي: قال والدي: حضر كثيراً من دروسي، وذكر أن مولده سنة تسع وتسعمائة انتهى.

وتولى القاضي المذكور، وظائف متعدّدة كنظر النظار، ونظر الجامع الأموي والحرمين الشريفين، وكان الحرب بينه وبين السيد تاج الدين، وولده محمود قائمة، وكان هو المؤيد عليهما، وكان من رؤساء دمشق، وأعيانها المعدودين جوّاداً له في كل يوم أول النهار، وآخره مائدة توضع بألوان الأطعمة المفتخرة، وكان ذا مهابة، وحشمة، ووجاهة لا تردّ شفاعته في قليل، ولا كثير، وكان ينفع الناس بجاهه، وكان يكرم القادمين إلى دمشق من أعيان أهل البلاد، ويقربهم، ويحتفل لضيافتهم، وكان يتردّد إليه الفضلاء، والأعيان وكان باب الخضر الذي يمرّ منه إلى الطواقية أضيق منه الآن، فوسعه من ماله، وكان باب الخضرة، والحياكين

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٢٦٦٨: ثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٣٦٦: الزبيري.

يقفلان من آذان المغرب، فلا يفتحان إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني، وكان يتضرّر بذلك أهل تلك المحلات إذا أرادوا الصلاة في الجامع ذهبوا في طريق بعيد، فاستأذن القاضي كمال الدين قاضي قضاة البلد في عمل قوس حجر، وباب يقفل على سوق الذراع من آخر سوق الحيّاكين، وأن يفتح باب الخضراء، والحياكين من وقت آذان الصبح، فلا يقفلان حتى يفرغ من الصلاة الثانية من صلاة العشاء، فأذن له ففعل، وصرف على ذلك من ماله، وللشعراء عنه مدائح كابن صدقة، وغيره، وتوفي كما قرأت بخط الطيبي نهار الإثنين رابع عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وتسعمائة وصلي عليه بالجامع الأموي، ودفن بباب الصغير ثاني يوم نهار الثلاثاء قرب الظهر - رحمه الله تعالى -.

١٢٤٠ ـ محمد بن أحمد النهرواني(١): محمد بن أحمد علاء الدين بن محمد بن قاضي خان بن بهاء الدين بن يعقوب بن حسن بن عليّ النهروانيّ الشيخ الإمام العلاّمة، المحقق المدقق الفهامة، الشيخ قطب ابن الشيخ العلاء علاء الدين النهرواني الأصل الهنديّ، ثم المكي الحنفي، وما أوردته في نسبه هو ما قرأته بخطه في استدعائه لشيخ الإسلام الوالد، ووقع في تأريخ ابن الحنبلي أنه محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّه، وهو غلط لأنه أمس بمعرفة نسبه، وكان ابن الحنبلي أخذ تسمية أبيه بعليّ من لقبه علاء الدين، وذكر ابن الحنبلي أيضاً أنه مشهور بالشيخ قطب الدين الهندي، مولده سنة سبع عشرة وتسعمائة كما قرأته بخطه وأكبر من حدث عنه من المسندين الشيخ عبد الحق السنباطيّ، ومن أعظم مشايخه والده والشيخ محمد. . (٢) التونسي، والشيخ ناصر الدين اللقاني، والشيخ أحمد بن يونس بن الشلبي، والشيخ جمال الدين الجرياني، واجتمع بشيخ الإسلام الوالد بمكة، وبالشام ثم كتب إليه استدعاء في سنة سبع وسبعين وتسعمائة ليجيزه، ويجيز أولاده، فكتب إليه بإجازة حافلة، وتقع لنا الرواية عنه من طريق شيخنا المرحوم الشيخ زين الدين ابن سلطان الحنفي فإنه اجتمع به بمكة، وأحذ عنه، ولما دخل دمشق عازماً على السفر إلى الروم نزل بحارة القراماني تحت قلعة دمشق، وإضافة شيخ الإسلام الوالد، ثم العلامة الشيخ علاء الدين بن عماد الدين، ثم القاضي كمال الدين الحمراوي، وذكره ابن الحنبلي في تاريخه، وأثني عليه قال: وألمّ باللغتين التركية والفارسية، ومن مؤلفاته «طبقات الحنفية» احترقت في جملة كتبه قلت ووقفت له على

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٠ وفي الأعلام ٢/٦: وفيه محمد ابن أحمد النهروالي: نسبة إلى قرية من الهند لا إلى النهروان. له «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» و«البرق اليماني في الفتح العثماني» و«فتحت التاريخ» و«التذكرة».

<sup>(</sup>٢) - موضع النقط بياض في الأصل.

تاريخ كتبه لمكة المشرّفة، وكان بارعاً مفنناً في الفقه، والتفسير، والعربية، ونظم الشعر ونظمه في غاية الرقة منه الزائية المشهورة عنه:

أقبل كالغصن حين يهتز مهفه سف القدد ذو محيّا دار بخدديسه واو صدغ الخمر والجمر من الماء يشكو له الخصر جور ردف طلبت منه شفياء سقمي قد غفر الله ذنب دهر حيز فوادي بسيف لحظ أفديه من أغيد مليح كان نديمي فمذ رآني

قال الحنبلي وقد نسجنا على منواله فقلنا:

ما لفتى للجمال أسرز أوقعه في هسوه هسوه وصار من طرفه سقيما وعاد من خصره نحيلا وصار تعسروه هسزة من وهسو على المذل لا يبالي يا قوم لا تنكروا احتمالي أن جزا ذرع الوفاء يوماً وإن جفاني فكم وفاني وإن يجسز للملوك فتك وإن يجسز للملوك فتك للهنسال سالماً وسالم

في حلل دون لطفها الخرز بعارض الخدد قد تطرز والصاد من لحظه تلوز وخدة فلاهمر وملغر وخدة فلاهما العظمة القلامة في القلامة وأعجر فقال لحظي للذاك أعوز أواه لدو دام ذلك الحرز بالحسن في عصره تميز أسيره في الهدوى تعزز وأثبت وكن في هواه (١) مركز

فقد فتن العالم المميّز وكل عنز عليه قد عنز المحود وكل عنه الهوى المجوز المحود المحود المحود المحود المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد والمحدد والمحدد والمحدد المحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد المحدد والمحدد المحدد المحدد المحدد والمحدد المحدد الم

<sup>(</sup>١) في شفرات الفعب ٨/ ٤٢١: الغرام،

دائرة القلب أنت فيها لله قلب له امتياز مازحه وهو ذو امتياز وحبدا الحب حب حب مدحا حق فيه مدحي فيه امتداحي كؤوس راحي

وليس فيها سواك مركز إذ عاد فيه الحبيب يحرز فيذا وذا سائع ومعزز عن لطف معناه ما تحرز من مطنب صفته وموجز أطال في الصدّ أو تجوّز

قلت قد تحمل ابن الحنبلي في معارضته القطب مالا يطاق، وجاء فيه من التكليف بما لا يخفى على ذوي الأذواق، فسبحان من قسم العقول بين عباده، والأخلاق، والأرزاق، ولما وقفت على أبياته عنَّ لي أن انتصر للقطب، وأعارض معارضه، ولعل الدهر دول تتداول بين الناس ومقارضه:

رشا بحكم الهدوى تعزز وعسن جميسع المهسا تميّسن أحــــوى ولا للبهــــاء أحــــون بألطف اللطف قد تطرز كسأنسه للسوصسال الغسز يا حسنا الوعد لو تنجز وثسالست بعسد ذيسن عسزز من عنز من وصله فقند نزُّ أ وقــــد قســــا قلبــــه ولـــــزّز ف إنه عنه ما تحرز فكلهم القلب ثهم أجهز فمنن لقتال المجنب جيوز فليسس منسي إليسه أعسوز تيسّــر الــوصــل منــه أو عـــزّ فهو بخدر الفواد محرز عسن كسل عشساقسه وأفسرزان ســـوى هـــواه كـــلا ولا أهتـــز محمّــد المصطفــي المميّــز سبحان من للوجود أبرز زاد على السرئسم فسي دلال أحسوي وللظرف ليسس منه لقد كساه الجمال توبا رنا بطرف جاَذِريّ وعداً ولكن بلل نهار بعثت بالنين من خضوعي فما رثالي وما وفالي وعـــفّ إلاّ عـــن قتـــل مثلـــي سطا بسهم اللحساظ فينسا علمست قتسل النفسوس ظلمسأ أعسوزنسي حسنله إليسه أسكته في ضمير قلبي أفسردنسي حسنسه للوحسدي ما ارتباح قلبي إلى حديث إلا لمسدح الشفيسيع طسه

من جاء بالنور في كتاب تسراه في كتاب راه في أبلغ المشاني رقا به الله فوق سبع ما ششت في مجده فعدد وحاصل القول فيه قطب عليه منسي صلة عبد

بسه لكسل الفصاح أعجسز حقاً لكسل العلسوم أحسرز فجسل مقداره وقسد عسز فمطنسب المدح فيه مسوجز لسائسر المكرمات مسركز قسد فاق فسي حبّه وبسرز

ومن شعر الشيخ قطب الدين معمّى في اسم زين:

بشرنا باللقا صباحا

وکسوکسب الصبح إذ تبسدّی طسوبسی لنسا إننسا ظفسرنسا

توفي الشيخ قطب الدين صاحب الترجمة \_رحمه الله تعالى \_ بمكة المشرفة في سنة إحدى وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وتسعمائة (١) \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

الدين القاضي شهاب الدين البصروي: محمد بن أحمد بن محمد، القاضي أمين الدين ابن القاضي شهاب الدين البصروي، الشافعي، أحد الشهود بالقسمة، وكاتب الحرمات، والأوقاف والمرستان كانت والدته الشيخة الفاضلة السيدة زينب بنت الشيخ رضي الدين الغزي الجد توفي يوم السبت يوم عيد الأضحى سنة ثمان وسبعين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

الدمشقي الكاتب. الشيخ الصالح الزاهد، القانع، بل العارف بالله تعالى مولده بحرستا سنة الاثين وتسعمائة تقريباً، وأخذ عن الشيخ منصور السقيفة سكن بحجرة بملرسة القيمرية الجوّانية، وكان يكتب المصاحف، وغيرها بها ويقتات من أجرة كتابته كتب نحو سبعين مصحفاً، وكتب أشياء كثيرة من كتب «الفقه والتصوف» وكتب «الفتوحات المكية» وكان يحب العزلة، والانفراد عن الناس، وحاول قضاة القضاة أن يستكتبوه شيئاً من كتب الفقه، وغيره فلم يفعل، وأعرض عن الكتابة لهم وترك القيمرية والسكنى بها لذلك، وجاور بجامع السقيفة خارج باب توما في حجرة هناله راكبة على نهر بردا، وحج في سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وجاور بالمدينة، ومات بها بعد أن ظهرت له مكاشفات، واعتقده أهل المدينة سنة اثتين وجسعين بتقديم التاء وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ ودفن بالقرب من سيدي عثمان بن عفان وضى الله تعالى عنه ـ.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٢ توفي سنة تسعين وتسعمائة. وفي الأعلام ٢/٦ توفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة.

الحنفي إمام الجامع الأموي بدمشق، ووالد إمامه الشيخ علاء الدين مولده سنة سبع عشرة الحنفي إمام الجامع الأموي بدمشق، ووالد إمامه الشيخ علاء الدين مولده سنة سبع عشرة وتسعمائة، تفقه بالشيخ قطب الدين بن سلطان، وأخذ النحو، وغيره عن الشيخ شمس الدين بن طولون الحنفي، وقرأ القرآن للعشر على الشيخ تقي الدين القاري، والشيخ علاء الدين القيمري، وكان يحفظ كتاب الله تعالى توفي يوم السبت ثالث عشري رمضان سنة تسع بتقديم التاء وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة آمين.

المعروف بشيخ كمال: محمد أفندي المعروف بشيخ كمال: محمد أفندي ابن أحمد كمال دفتر دار دمشق ابن ناظر النظار بها. المعروف بشيخ كمال حضر موت شيخ الإسلام الوالد، ورأيته يقرر كتب المرحوم فقال لي: وكنت ابن سبع سنين يا سيدي نجم الدين أنا ما رباني إلا شيخ الإسلام والدك لأنه أخذ بيتنا، وكانت أخته السيدة زينب عند أبي فوجدني أحذف الكتاب إلى أعلى ثم آخذه بفمي فقال لي يا محمد جلبي ما هذا إن هذا لا يليق بأمثالك إنما يليق بأولاد السفهاء قال: فآثر ذلك في قلبي ونفعني الله تعالى بتربيته حتى صرت إلى ما صرت إليه، وكان ذلك ببركته توفي في حدود التسعين وتسعمائة، وهو والد يحيى جلبي الدفتر دار أيضاً \_رحمه الله تعالى ...

1750 ـ محمد بن أحمد الداخل المنشد: محمد بن أحمد بن فراج الصالحيّ الداخل المنشد، صاحب النكت والنوادر، أحد جماعة الرئيس الجعيدي، كان يتردد إلى الأكابر ويبيت عندهم الليالي وفيه يقول شيخ الإسلام الوالد مخاطباً للسيد تاج الدين الصلتي:

آیست مین خیرکم بعدما بسعیکم فی قطع معلومنا لأنه فی بیتکیم دائماً فهو علی منهاجکم سالك وأن منهاجی نفع الوری وأنتم قید سرتم فیهم وأنت والله إن لم تتب

قد كنت كالطامع والراجي ووصل معلوم ابسن فرّاج أوّل ولاّج وخصراج مخالفاً في ذاك منهاجي سائس يومي شم أدلاجي سيسرة سفّاح وحجّاج ما أنت بالناجي ولا التاج

وقال الشيخ الوالد وكان اطُّلع على أن ابن فراج غير راض من السيد تاج الدين:

من خیرکم حتی ابن فرّاج اهلاککم من خیس فرّاج

قد آيس الطامع والراجي فإنه من كربة يسرتجي مات ابن فراج في سابع عشر شعبان سنة سبع وسبعين ـ بتقديم السين فيهما ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ..

بماميه الشاعر. المشهور أصله من الروم، وقدم في حال صغره، فلما التحى صار ينكجرياً بماميه الشاعر. المشهور أصله من الروم، وقدم في حال صغره، فلما التحى صار ينكجرياً بغمسة عثمانية، وحج في زمرة الينكجرية سنة ستين وتسعمائة، وكان في تلك الحالة يميل إلى الأدب ونظم الشعر، ثم عزل عن الينكجرية، وصحب الشيخ أبا الفتح المالكي، وعليه في الأدب ثم قرأ على الشيخ شهاب الدين الأخ في الجرومية وكان قبل قراءته في النحو جمع لنفسه ديواناً كله ملحون، فلما ألم بالنحو أعرض عنه، وأصلح ما كان يمكنه إصلاحه ووقفت على نسخة من ديوانه، وعليها إصلاحات كثيرة بخط الأخ ـ رحمه الله تعالى ـ وتولى آخراً الترجمة بمحكمة الصالحية، ثم بالكبرى، وعزل منها، فلما تولى محمد أفندي جوي زاده مدحه بقصيدة دالية، فلما أنشدها بين يديه قال له: اجلس فجلس فقال له: ما بيدك من الدواوين وكتب الجهات؟ فقال له: الجهات الست، فتبسّم القاضي، وقال له: ما عندك من الدواوين وكتب بعد مدة عنها، وكان يمدح الناس، ويأكل من جوائزهم، ثم تولى ترجمة القسمة فأثرى، وكان بعد مدة عنها، وكان يمدح الناس، ويأكل من جوائزهم، ثم تولى ترجمة القسمة فأثرى، وكان المنتهى في الزجل، والموال، والموشحات وقال فيه أستاذه أبو الفتح المالكي:

ظهرة لماماي (٢) الأديب فضيلة في الشعر قد رجحت بكل علوم لا تعجبوا من حسن رونق نظمه هذا إمام الشعر ابن الرومي وجمع لنفسه ديواناً وجعل تاريخه جمعه قوله:

وأتــوا البيـوت مـن أبـوابهـا»

وذلك سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، وله التواريخ التي لا نظير لها كقوله في تاريخ عرس:

هنئت م بعرسك والسّعد قد خولكم وقد أتى تاريخ نسائكم حرث لكم وقال مؤرخاً للسبيل الذي أنشأه الشيخ أحمد بن سليمان جوار سيدي سيف الدين: هذا السبيل الأحمدي للّه ما فيه خفا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ١٣/٨ وفي الأعلام ٢/٧

<sup>(</sup>۲) في شذرات الذهب ۱٤/٨؛ لماميه.

وقد أتى تساريخه اشرب هنيشاً بسل شف

وله

فنحن إذا أناس راحمونا فأن عُدنا فإنا ظالمونا

لقد مرض الظلوم لنا فعُدنا فظن سأنسا عدناه حوف

ولقد أحسن في قوله:

أظهروا منهم اعتقاداً خبيشاً لا يكادون يفقهون حديشاً

هل لقوم ضلّوا عن الرشد لمَّا كيف تنبـي عـن القـديــم عقــول

مات في ذي الحجة سنة ست أو في المحرم سنة سبع وثمانين وتسعمائة (<sup>(۱)</sup>، وصُلِّي عليه بالأموي، ودُون في باب الفراديس بالقرب من قبري ابن مليك، وأبي الفتح المالكي \_ رحمه الله تعالى \_.

الإمام العلامة، المحدِّث المسند الفهامة صاحب كتاب المعراج، شيخ الإسلام نجم الدين الإمام العلامة، المحدِّث المسند الفهامة صاحب كتاب المعراج، شيخ الإسلام نجم الدين الغيظي الإسكندري، ثم المصري الشافعي، ولد في أثناء العشر الأولى من القرن العاشر كان رفيقاً لوالدي على والده، وعلى القاضي زكريا قرأ عليه البخاري كاملاً، وسمع عليه جميع صحيح مسلم، وقرأ عليه سنن أبي داود إلا يسيراً من آخرها، ومات قبل إكماله، وقرأ عليه شيئاً من القرآن العظيم جمعاً للسبعة إلى قوله ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ ولبس منه خرقة التصوّف، وسمع على الشيخ عبد الحق السنباطي سنن ابن ماجة كاملاً، والموطأ وقرأ عليه مجالس عديدة من أوائل سنن أبي داود، والترمذي، وقرأ عليه من شرح المنهاج للمحلي، إلى مجالس عديدة من أوائل سنن أبي داود، والترمذي، وقرأ عليه من شرح المنهاج للمحلي، إلى التصوّف للتفتازاني، وسمع عليه بحق أخذه له عن التقي الحصكفي عن عالم هراة منلا شمس الدين الحاجري عن مؤلفه، وسمع عليه دروساً من التفسير والشاطبية، وألفية ابن مالك، وأذن

<sup>(</sup>١) في شذرات اللهب ٨/٤١٤: توفي سنة سبع وثمانين وتسعمائة أو في محرم التي بعدها. في الأعلام ٢/٧ توفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٤٠٦/٨ وذكره ابن الحنبلي في در الحبب ١٠٣/٢ وذكره الزركلي في الأعلام ٦٠٦. الغيطي: نسبته إلى «غيط العدة» أو «أبي الغيط» در الحبب ١٠٣/٢ والأعلام ٦/٦ له «قصة المعراج الصغرى» و «مشيخة» و «الفرائد المنظمة» و «بهجة السامعين» ورسالة في «الإسلام والإيمان» و «الأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة» الأعلام ٦/٦.

له بالإفتاء والتدريس، وأخذ عنه النحو عن الشمني بسنده، وقرأ وسمع غالب المنهاج تقسيماً على السيد كمال الدين بن حمزة الشامي لما قدم عليهم مصر في سنة خمس وعشرين، وتسعمائة، وقرأ على الكمال الطويل كثيراً منه جزء في فضائل ليلة القدر للؤلؤي العراقي قراءة عليه بسماعه له عن الشرف المناوي عن مؤلفه، وأخذ عنه ألفية العراقي، وأجازه بالتدريس، والإفادة والإفتاء، وسمع على الشيخ أمين الدين بن النجار جميع الموطأ رواية يحيمي بن يحيى وأخذ عن البدر المشهدي كثيراً وسمع عليه الموطأ رواية أبي. . . (١١) كاملاً، وقطعة من مسند الطيالسي وأخذ عنه شرح النخبة، ومجالس من ألفية الحديث، وقرأ جميع البخاري على أبي السعودي أحمد ابن العلامة عز الدين السنباطي، وأخد عن الشمس الدلجي القرآن العظيم، وغيره، وأخذ التفسير والحديث، والفقه عن الشيخ أبي الحسن البكري، وذكر الشعراويّ أنه أفتى ودرّس في حياة مشايخه بإذنهم، وألقى الله محبته في قلوب الخلائق، فلا يكرهه إلا مجرم أو منافق، وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث، والتفسير، والتصوُّف، ولم يزل أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يُواجه بذلك الأمراء، والأكابر لا يخاف في الله لومة لائم ثم قال: ولما وقعت فتنة أخذ، وظائف الناس بغير حق من بعض المفتنين انتدب لها، وواجه الباشا والأمراء بكلام لا يقدر أحد من أقرانه أن يتلفظ به، وكان خمود الفتنة على يديه، ووصل خبره إلى الروم، والحجاز، والشام، وشكره المسلمون على ذلك قال: وتولى مشيخة الصلاحية بجوار الإمام الشافعي، ومشيخة الخانقاه، والسرياقوسة، وهما من أجلّ وظائف مشايخ الإسلام من غير سؤال منه وأجمع أهل مصر على جلالته.

قال: وما رأيته قط يغتاب أحداً وآذاه بعض الناس أشد الأذى فلم يقابله بكلمة واحدة فازداد بذلك هيبة، ومحبة في قلوب الناس، وازداد عدوّه مقتاً.

قال: وما رأيت أحداً من أولياء الله تعالى من مصر إلا يحبه، ويجله، لا سيما الشيخ نور الدين الشوني لأن والده كان من أجل أصحاب الشيخ نور الدين، وذكره شيخنا القاضي محب الدين الحنفي في رحلته إلى مصر فقال: وإما حافظ العصر وحيد دهره، ومحدّث مصره الرحلة الإمام، والعمدة الهمام، الشيخ نجم الدين الغيطي فإنه محدّث هذه الدّيار على الإطلاق، جامع للكمالات الجميلة، ومحاسن الأخلاق، حاز أنواع الفضائل والعلوم، واحتوى على بدائع المنثور، والمنظوم، إذا تكلم في الحديث بلفظه الجاري، أقر كل مسلم بأنه البخاري، أجمعت على صدارته في علم الحديث علماء البلاد؛ واتفقت على ترجيحه بعلو

<sup>(</sup>١) موضع النقط بياض في الأصل.

الإسناد، ووقفت له على مؤلف سمًّاه «القول القويم، في إقطاع تميم»، توفي في سنة ثلاث أو أربع وثمانين (١١) وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

المحمد بن أحمد بن عيسى بن شرف بن موسى بن حسين بن إبراهيم، الشيخ البارع ناصر الدين محمد بن أحمد بن عيسى بن شرف بن موسى بن حسين بن إبراهيم، الشيخ البارع ناصر الدين المعروف بابن أبي الجود، وبابن أبي الحيل قديماً، وبابن الكشك الشلاح، أبوه قال الوالد: قرأ عليّ من الترمذي إلى كتاب الصلاة، والبُردة، والمنفرجة، وسمع قصيدتي القافية، والخائية مرثيتي شيخ الإسلام، وقصيدتي الثائية المثلثة، في مجددي دين الأمة، وبعض كتابي الدرّ النضيد، وغير ذلك وأجزته مولده سنة تسع عشرة وتسعمائة.

انتهى، وأخبرنا الشيخ أبو اليسر القواس أنه كان له ذكاء مفرط، وعرض له أكل الأفيون، وهو لبن الخشخاش وغلب عليه، فكتبت إليه العمة خالة الشيخ أبي اليسر المذكور السيدة زينب بنت الشيخ رضي الدين تنصحه:

يا ناصرالدين يا ابن الكشك يا ذا الجود اسمع أقول لك نصيحة تطرب الجلمود بسك تعاني اللبن فهمك هو المقصود (٢) يصير باللك وما لك والذكا مفقود

وكان المذكور رئيس الكتبة بمحكمة القسمة، وماميه ترجماناً بها، وكان يصير بينهما لطائف، ووقائع، ولناصر الدين شعر منه قوله مخمساً لأبيات البكري في القهوة:

كنم قلت والصدق غدا مبهتاً أما تخاف الله حتى متى رغماً به فيما به قد أتى يا قهوة تذهب هم الفتى

أنتِ لقاري العلم نعم المراد

ويحك كم تمذكرها بالجفا معانداً أهل الموف والصف ونفعها بين المورى ما خفا شراب أهل اللّه فيها الشف

لطالب الحكمة بين العباد

يـا طيبهـا فيهـا الهنـا والمنـى وتـنهـب البـؤس وتنفـي العنـا

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٤٠٦/٨: توفي سنة أربع وثمانين وتسعمائة.

في الأعلام ٦/٦ وفي در الحبب ٢/١٠٣: توفي سنة إحدى وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/٨/٨٩٣: المفقود.

ومن سنا ما تحتوي أننا نطبخها قشراً فتأتي لنا في نكهة المسك ولون المداد

کے بلغت مغری بھا آمل مراتباً عزّت علی فاضل مستورة عن جاحد جاهل ما عرف المعنی سوی عاقل یشرب فی وسط الزبادی زباد

ما حازها غير فتى كامل محجوبة عن مهل سافل يضرب في الماء بلاطائل حرمها الله على جاهل يقول في حرمتها بالعناد

يا حسنها وهي بفنجانها ترهر كالعين بإنسانها يقول كل الناس في شأنها فيها لنا بُرء وفي حانها صحبة أبناء الكرام الجياد

خسا الذي قد قال في نقله بأنها تحرم من جهله ليست تحاكي الراح في فعله كاللبن الخالص في حلّة

ما خرجت عنه بغير السواد

توفي يوم السبت رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، ودفن بباب الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ.

17٤٩ \_ محمد بن أحمد بن مرحبا: محمد بن أحمد بن مرحبا القاضيّ شمس الدين ابن الشيخ شهاب الدين بن مرحبا الطرابلسيّ الشافعيّ توفي في سنة إحدى وتسعين بتقديم التاء وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

• ١٢٥٠ ـ محمد بن أمر اللَّه (١) التوقاني: محمد بن أمر اللَّه المولى محيى الدين التوقاني الحنفي أحد الموالي الرومية الشهير بأخي زاده خدم معلم السلطان المولى خير الدين،

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٢٢/٨؛ محمد بن نور الله. قال في العقد المنظوم: نشأ صاحب الترجمة في طلب العلم والسيادة. وكان بحراً من بحار العلوم زاخراً، وطوداً من أقواد الفهوم باذخاً، يقذف للقريب جواهر معارفه عجائب ويبعث للغريب من طماطم فضائله سحائب طالما فتح بمفاتيح أنظاره الدقيقة مغالق المعضلات، وحل بخاطره اليقظان وفكره العجيب الشان عقد المشكلات. عديم النظر في سرعة الانتقال وحسن التقرير، وصاحب أدب وسكينة ومعارف رصينة. انظر أهل زمانه وفارس ميدانه.

وتولّى المناصب وآخر ما تولّى تدريس دار الحديث للسلطان سليمان، وتوفي يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة سنة تسع بتقديم التاء وثمانين (١) وتسعمائة ــ رحمه الله تعالى ــ.

العلامة المولى العلامة المحمد بن حسن السيد الشريف المولى العلامة قاضي قضاة حلب المعروف بالجنابي (٢). كان حسن السيرة في قضائه توفي في عشر التسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

المحقق، والفاضل المدقق، أحد الموالي الرومية، والأئمة الحنفية المعروف بالسعودي أخو المعتقدم ذكره أخذ هو وأخوه، عن المفتي أبي السعود صاحب التفسير، وتناولته منه عنه، وعن المتقدم ذكره أخذ هو وأخوه، عن المفتي أبي السعود صاحب التفسير، وتناولته منه عنه، وعن ابن عبد الكريم وغيرهما ترقى في المناصب حتى صار قاضي قضاة حلب، وعزل عنها فأعطي قضاء المدينة، وقدم علينا دمشق في شعبان سنة ثمان وتسعين وتسعمائة فأقام عندنا مريداً للسفر مع الحاج فلما كان أواخر رمضان ورد عليه أمر بأنه أعطي قضاء آمد<sup>(3)</sup> مضافاً إليه افتاؤها وقضاء البيرة<sup>(٥)</sup>، فسافر من دمشق إليها في شوال، واختصصت بصحبته في تلك المدة في تفسير أبي السعود، فأخذته عنه فناولني نسخة منه وأجازني بسائره، وبسائر ما يجوز له وعنه روايته، وذاكرته كثيراً، فإذا هو أعجوبة في الفهم، والذكاء وكان متصفاً في البحث علامة في الفنون ديناً فقيراً دخلت عليه يوماً فقال لي: رأيت البارحة في المنام كاني داخل إلى بستان قيل لي: أنه بستان جار الله العلامة الزمخشري قال: فقلت: أدخل واغتنم رؤيته، فدخلت فإذا هو جالس في قصر في ذلك البستان، وليس فيه فراش، ولا حصر إلا أنه جالس على قطعة حصير جالس في قصر في ذلك البستان، وليس فيه فراش، ولا حصر إلا أنه جالس على قطعة حصير بقدر مجلسه، وبين يديه صندوق عليه كتب، فسلمت عليه فرد، فقلت له: يا أستاذ كيف حالكم؟ قال: إن أردت أن تعرف إقرأ سورة التغابن بلغنا خبر موته بآمد في أواخر السنة تسع وتسعين وتسعمائة رحمه الله.

الشيخ أبو المحمد بن حسين الإسطواني الحنبلي: محمد بن حسين بن سليمان الشيخ أبو الفتح الأسطواني الحنبلي، رئيس المؤذنين بالجامع الأموي، كان من خيار الناس، وأخبرني

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣: توفي في آخر ذي القعدة سنة تسعين وتسعمائة.

ليس في الشذرات ترجمة لمحمد هذا ولكن لأخيه التالي ذكره محمد ابن حسن السعودي، ترجمة يقول فيها المؤلف: هو وأخوه المعروف بالحبابي. في شذرات الذهب ٨/ ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) آمد: مدينة مشهورة في دبار بكل، معجم البلدان معجم البلدان ج ٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية در الحبب ١/ ٢٢١ ومعجم البلدان ١/٦٢٥.

الشيخ عبد القادر بن سوار شيخ المحيا. قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام فقال لي: يا عبد القادر من تحبّ حتى أحبه قال: فقلت يا رسول الله الشيخ أبو الفتح الأسطواني، والشيخ عبد الباسط العامري. قال: ثم استيقظت وأنا أتعجّب، وأقول في نفسي أنا أحب الشيخ بلر الدين بن رضي الدين، وولده الشيخ شهاب الدين أكثر فما بالي ذكرت غيرهما. قال: فقصصت هذه الرؤيا على الشيخ شهاب الدين. فقال لي: يا شيخ عبد القادر هذه الرؤيا تدل على أن مجلسك أوّله فتح، وآخره بسط، وأخبرني الشيخ محمد الأزهري أن أباه أبا الفتح مات في سنة سبع وثمانين وتسعمائة في شعبان عن ثلاث وستين سنة، ودفن بالفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ.

1708 محمد أبو الصفا الأسطواني الحنبلي: محمد بن حسين الشيخ أبو الصفا الأسطواني الحنبليّ، إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق، أخو الشيخ أبي الفتح المتقدم قبله أخبرني ابن أخيه الشيخ محمد الأزهري أنه مات في سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين وتسعمائة وكانت وفاته يوم الأحد تاسع عشر جمادى، ودفن بالفراديس \_رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

المربيّ سعد الدين الجباويّ، شيخ الطائفة السعدية بدمشق، الشافعي أخذ الطريق عن أخيه المربيّ سعد الدين الجباويّ، شيخ الطائفة السعدية بدمشق، الشافعي أخذ الطريق عن أخيه الشيخ أحمد، وتولى المشيخة من بعده توفي يوم الجمعة سادس صفر سنة سبع وثمانين وتسعمائة وصُلِّي عليه بعد صلاة الجمعة بجامع كريم الدين، وكانت جنازته حافلة، وخطب بالناس خطبة الجمعة يومئذ بالجامع المذكور الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد الطيبي، وتعرض فيها للموت، ودفن الشيخ سعد الدين بتربة الحصني خارج باب الله، وتولَّى المشيخة من بعده والده الشيخ محمد، وليس بأكبر إخوته، بل أكبرهم أبو بكر، ثم محمد، ثم إبراهيم، ثم عبد القادر، ثم خليل، وهؤلاء أشقاء، ثم سعد الدين، وأمه من بيت عقور - رحمه الله تعالى - رحمة واسعة.

1۲0٦ ـ محمد بن درهم ونصف (۱): محمد بن حسين بن علي بن أبي بكر بن علي الشيخ العلامة شمس الدين الأسدي، الحلبيّ، الحنفيّ، المشهور بابن درهم ونصف. ولد في المحرّم سنة ست وثلاثين وتسعمائة، وحفظ القرآن العظيم، وتخرّج بعمه أخي أبيه لأمّه الشيخ عبد الله الأطعاني في معرفة الخط، والقراءة، ثم لازم ابن الحنبلي أكثر من عشرين سنة في عدة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ٣٥٣.

فنون كالعربية والمنطق، وآداب البحث، والحكمة، والكلام، والأصول، والفرائض والحديث، والتفسير، وأجازه إجازة حافلة بخطه في سنة سبع وستين وتسعمائة، وحج وجاور سنة، فأخذ فيها عن السيد قطب الدين الصفوي المطوّل، وعاد إلى حلب، فلازم منلا أحمد القزويني في الكلام، والتفسير، وتولى مدرسة الشهابية تجاه جامع الناصري بحلب في سنة إحدى وسبعين، وهي من مدارس الحنفية، وطالع كتب القوم، وتواريخ الناس، ونظم الشعر ومن شعره قوله مقتبساً:

يا غرالاً قد دهاني لا تظنين ظين سيوء

لم يكن لي منه علم إن بعض الظنن إنسم

ومدح شيخه ابن الحنبلي بقصيدة حين قدم من الحج سنة أربع وخمسين:

بأهل التقا مذ فيه حلّوا وخيّموا وضاع شذاهم للحجيج فيمّموا

هنیئ لقلب عاش وهـو متیـم
هـم عـرب قـد ضاء نـور فنـاثهـم
إلى أن قال:

بوادي الغضا وهو الفؤاد المتشم ونومي جفاني مذ هواكم نصبتم وفي الرق أضحى مُذ دِماه أرقتم كما قد علاء ابن الحنبلي المكرم همام بحلم ساد فهو المعظم فيا عرباً سادوا وشادوا وخيموا جررتم فؤادي مذ رفعتم حجابكم فرقوا لعبد رق في الحب جسمه فأنتم كرام قد علوتم إلى العلى إمام رقا فوق الشريا بعلمه إلى أن قال:

هو العالم البحر الإمام المقدّم فلا عجب أن يلفظ الدر مسم

هوالعالم الحبر المكمل في الورى غدا مجمع البحرين في الفقه صدره

لم يؤرخ ابن الحنبلي وفاته (۱) في تاريخه ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۲۵۷ ـ محمد بن خليل بن قنبر (۲): محمد بن خليل بن علي بن أحمد بن محمد بن ناصر الدين بن قنبر الشيخ شمس الدين الحلبيّ الشهير بابن قنبر، كان واعظاً وجيهاً في وعظه مهولاً محركاً للسامعين، وسمع الحديث، وقرأه على الشيوخ، وأجيز وشارك في العربية

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٣: توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في در الحبب ۱۳۳/۲.

وكلف بجمع الكتب النفيسة، وتحسين جلودها، وترميمها، ولم يرغب في منصب سوى إمامة جامع الأمير حسن بن الميلاني<sup>(۱)</sup>، والتولية عليه، وكان له السعي التام في مصالحه، ومصالح أوقافه، وربما صرف عليها من ماله، ولم يزل يعظ بالجامع المذكور حتى تُوفي، ودخل إلى دمشق قديماً، واجتمع بشيخ الإسلام الوالد، وحضر دروسه، ثم اجتمع به حين دخل حلب قاصداً بلاد الروم فاهتم بقضاء أشغاله، وسمع منه مرثية والده القافية فيه وذكره في رحلته فقال الشيخ العالم الفاضل، والأوحد البارع الكامل، ذو القريحة الوقّادة، والطبيعة المنقادة، الفائق في حسن الخبر، والمخبر شمس الدين محمد بن خليل ابن الحاج علي أحمد بن محمد بن قنبر انتهى.

قال ابن الحنبلي: وكان لطيف المحاضرة، ظريف المعاشرة، مزّاحاً عارفاً باللسانين الفارسي، والتركي، شديد النكير على شرب القهوة، قهوة البن بالشرط المخالف للشرع مطروح التكلف يُرى تارة بلبس حسن، وأخرى بلباس خشن إلى أن قال: وهو الذي نصب راية الإنكار على العلاء الكيزواني من جملة المعترضين عليه في تعليق العظام، ونحوها على أعناقهم، وإطافتهم في الأسواق، والشوارع بتلك الهيئة، ونحوها مما يقتضي كسر النفس مع صدق الطوية، وسعى في إبطال ذلك إلى العلماء فلم يقدروا على إبطاله إلى أن رجع عن إنكاره، وسمع أن العلاء معتكف في جامع الصفى خارج حلب فَعلق في عنقه أمتعته ودخل عليه متنصلاً مما صدر منه في شأن انتهى.

ملخصاً، وكانت وفاته في ربيع الآخر سنة إحدى(٢) وسبعين وتسعمائة وقد جاوز الستين ــ رحمه الله تعالى ــ

۱۲۵۸ ـ محمد بن خليل قيصر الحنبلي (٢): محمد بن خليل الشيخ، الزاهد العابد، المعتقد المربي شمس الدين بنُ قيصر القبيباتي الحنبلي، الصوفي صحب سيدي علي بن ميمون وتلميذه سيدي محمد بن عراق، واجتمع بأكابر ذلك العصر، وعلمائه كالتقوي ابن قاضي عجلون، وتوجه إلى بلاد الروم، فاجتمع بحماة الشيخ علوان، وابن عبدو، وحصل له بالروم غاية الإكرام، والتعظيم من إبراهيم باشا الوزير، وأعيان الدولة، وقضاة العساكر ثم رجع إلى دمشق، وانجمع عن الناس، وكان يقيم الذكر بعد صلاة الجمعة بالمشهد الشرقي داخل الجامع

<sup>(</sup>١) في در الحبب ٢/ ١٣٤: حسين ابن الميداني.

<sup>(</sup>۲) في در الحبب ۲/ ۱۳٤: توفي سنة إحدى وستين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٣٧٩.

الأموي تحت المنارة الشرقية بحيث عرف المشهد به، ثم يركب حماره ويذهب إلى منزله بالقبيات(١٠)، فلا يخرج منه إلى يوم الجمعة، وكان نائب الشام عيسى باشا يحبّه، ويتردِّد إلى زيارته، وكذلك الأمراء، والقضاة، وللناس فيه اعتقاد تام، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان بالجامع الأموى بالمشهد المذكور، وكان يحضر ختم الشيخ الطيبي كل سنة قال ابن طولون: وفي سنة سبع وثلاثيل وتسعمائة سألني الشيخ محمد بن قيصر القبيباتي الحنبلي في عمل شرح على أبيات ثلاثة نظمها في عقيدته وهي:

عن نفسه وكذا الذي قال الرّسل عنه بغير تماول في ذاته وضفاته أو كل فعل قد فعل شيء سواه وغير هذا لم أقل

فى اللَّه أعتقد النذِّي قـد قـالـه فهمو الإلمة الفسرد ليسس كمثلمه

قلت ووقفت على شرح ابن طولون على هذه الأبيات في تعاليقه بخطه، والإيمان بما جاء في الكتاب، والأخبار من الصفات من غير تأويل مذهب السلف، وهو أسلم من مذهب التأويل، وهو مذهب الخلف، ورأيت بخط بعض العلماء الفضلاء لابن قيصر المذكور:

وثسوب يسوارينسي وزوجسة واحسلاة وما زاد عن هذا فما فيه فائدة

قنعت من الدنيا بأيسر بلغة وذلك يكفيني من الكون كله

وكانت وفاته سنة خمس وسبعين وتسعمائة، وقد جاوز المائة سنة ــ رحمه الله تعالى ــ.

١٢٥٩ ـ محمد بن سنان أحد الموالي الرومية: محمد بن سنان المولى، محيى الدين أحد الموالي الرومية، وهو أخو على أفندي ابن سنان. كان من العلماء الكبار المشهورين بالروم توفي بالقسطنطينية في أوائل سنة سبع وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٢٦٠ ـ محمد بن صلاح مصلح الدين اللاري<sup>(٢)</sup>: محمد بن صلاح بن جلال بن كمال الملتوي الأنصاري السعدي العبّادي الشافعيّ المشهور بمنلا مصلح الدين اللاريّ تلميذأمير غياث الدين ابن أمير صدر الدين محمد الشيرازي عرّفنا بمقامه صاحبنا منلا علي ابن أمير الشيرازي، وأنه كان من أكابر العلماء المحققين قال ابن الحنبلي: قدم حلب سنة أربع

القبيبات: محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق معجم البلدان ٣٠٨/٤.

ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات اللهب ٨/ ٣٠٥. وذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٢/٤١٤ قال: **(Y)** اللاري نسبة إلى لار في فارس. قال ابن المستوفى: إن لار اسم ولاية على البحر أغلب أهلها مِن التجار الذين يجوبون البحر كثيراً. وكان ينمو فيها القمح والقطن والثمر ووصفها ابن بطوطة بقولة: مدينة كبيرة، كثيرة العيون والمياه والبساتين ولها أسواق حسان.

وستين في تجارة فأسفر عن علوم شتى، وتآليف متنوعة منها «شرح الشمائل»، و«شرح الأربعة النووية»، و«شرح الإرشاد في الفقه»، و«شرح السراجية»، و«حاشية على بعض البيضاوي» و«حاشية على مواضع من المطوّل»، وأخرى على مواضع، من «المواقف، وأخرى» على «شرح الكافية» للجامي، انتصر فيها لمحشية منلا عبد الغفور اللاريّ على محشيه عصام الدين البخاري، وهي كثيرة الفوائد والزوائد، وغير ذلك قال: ولما دخل حلب دخلها في ملبس دنيّ، وهو يستفسر عن أحوال علمائها، ثم لبس المعتاد، وطاف بها ومعه بعض العبيد، والخدم في أموال الثجارة، ولكن من غير تعاظم في نفسه، ولا تكثر في حدّ ذاته، لما كان عنده من مشرب الصوفية، ولما شاع من فضله واشتغل عليه بعض الطلبة واستفتاه بعض الناس عنده من مشرب اللموفية، ولما شاع من فضله واشتغل عليه بعض الطلبة واستفتاه بعض الناس أيضاً مباح، واستند إلى قول الغزاليّ في الإحياء أن أفراد المباحات، ومجموعها على السواء إلا أيضاً مباح، واستند إلى قول الغزاليّ في الإحياء أن أفراد المباحات، ومجموعها على السواء إلا تضمّن المجموع محذوراً لا يتضمّنه الآحاد.

قال: وقد وقع المنع من قبل أهل زماننا، وأفتى جدّي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس، ثم نقل فتوى جدي بطولها، ونقل قوله البلقيني في تحريم النووي الشبابة لا يثبت تحريمها إلا بدليل معتبر، ولم يقم النووي دليلاً على ذلك، ونقل تصحيح الجلال الدوّاني لفتوى جده، ثم كلام الدوّاني في شرح الهياكل حيث قال: الإنسان يستعدّ بالحركات العبادية الوضعية الشرعية للشوارق القدسية بل المحققون من أهل التجريد قد يشاهدون في أنفسهم طرباً قدساً مزعجاً فيتحركون بالرقص، والتصفيق، والدوران، ويستعدون بتلك الحركة لشروق أنوار أُخر إلى أن ينقص ذلك الحال عليهم بسبب من الأسباب كما يدل عليه تجارب السالكين، وذلك سرّ السماع، وأصل الباعث للمتألهين على وضعه؛ حتى قال: ﴿ بعض أعيان هذه الطائفة أنه قد ينفتح للسالكين في مجلس السماع ما لا ينفتح لهم في الأربعينيات. قال ابن الحنبلي: وكان مصلح الدين قد حكم قبل هذا النقل بإباحة الرقص أيضاً بشرط عدم التثني والتكسر في كلام طويل قال: ثم إن مصلح الدين رحل في السنة المذكورة إلى مكة فحج، وجاور، ثم رجع من مكة إلى حلب فقطن بها واستفتى فيها على الشيخ عبد الوهاب العرضي إذ منع شاباً كان يقرأ في متن البخاري بجامع حلب من قراءته وقال له لست بأمير، ولا مأمور من قبله فحمله قوله ﷺ: «لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال على أنه لا يحدث إلا هؤلاء خطأ منه في ذلك، فكتب في الجواب الصواب حمل الحديث على ما ظن في ذلك البعض من بعض الظن فإنه مخالف لما عليه أهل الفن، والعدول عما ذكره الشارحون إلى ما ذكره عدول عن طريق العدول، فإنه كلام يأباه أهل الفضل، ويعدُّونه من الفضول، قال: ثم توجه إلى الباب الشريف، ومعه عرض من قاضي مكة عتيق الوزير الأعظم، فخلع عليه المقام الشريف خلعة ذات وجهين وأهدى إليه مالاً، وأعطاه من جوالي مصر أربعين درهماً في كل يوم، فظهر لها مستحقون فلم يتصرف بها، ثم عاد إلى حلب، ثم رحل منها إلى آمد سنة سبع وستين وتسعمائة، \_ رحمه الله تعالى \_.

العالم الصالح أبو عبد الله بهاء الدين المصري، النحوي، الشافعيّ، ولد تقريباً سنة ثمان وثمانمائة (٢) وأخذ على السخاويّ، والديمي، والسيوطي، القاضي زكريا، والبرهان بن أبي شريف، والسعد الذهبي وغيرهم، ودرّس بجامع الأزهر، وغيره وله مؤلفات في «الفرائض» وكان يؤثر الخفاء لا يزاحم على شيء من اللنيا، ولا يتردد إلى أبنائها إلا عن ضرورة، وكان يقوم الليل تارة يصلي، وتارة يقرأ توفي في عشر التسعين وتسعمائة (٣) \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

1777 - محمد بن عبد الرحمن العلقمي (٤): محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر، الشيخ العلامة الإمام، شمس الدين أبو عبد الله العلقمي المصري، الشافعي مولده تقريباً سنة سبع وتسعين وثمانمائة خامس عشر صفر أخذ العلم عن الشيخ شهاب الدين، والشيخ ناصر الدين اللقاني، وغيرهما. وأجازوه بالإفتاء والتدريس، فأفتى، ودرّس في جامع الأزهر، وانتفع به جماعة كثيرة في تحقيق العلوم الشرعية، والعقلية، وذكره الوالد في معجم تلاميذه وقال: اجتمع بي في رحلته إلى دمشق سنة أربع وثلاثين وتسعمائة، وحضر بعض دروسي وسمع بعض تأليفي المسمى بالدر النضيد، ثم لما رحل شيخ الإسلام الوالد وكان يقوم بمصالحه كلها مدة إقامته بمصر، ومن تصانيفه «الحاشية المشهورة على الجامع وكان يقوم بمصالحه كلها مدة إقامته بمصر، ومن تصانيفه «الحاشية المشهورة على الجامع عن المنكر ويؤاخذ بذلك الأكابر، وكان له توجه عظيم في قضاء حوائج إخوانه، وإذا نزل عن المنكر ويؤاخذ بذلك الأكابر، وكان له توجه عظيم في قضاء حوائج إخوانه، وإذا نزل بأحدهم بلاء لا يتهنى بنوم، ولا عيش حتى يزول عنه ذلك البلاء أنشدنا شيخنا أقضى القضاة العلامة محب الدين الحنفي قال: أنشدنا الأستاذ سيدي محمد البكري قال: أنشدنا شيخ العلامة محب الدين الحنفي قال: أنشدنا الأستاذ سيدي محمد البكري قال: أنشدنا شيخ العلامة محب الدين الحنفي قال: أنشدنا الأستاذ سيدي محمد البكري قال: أنشدنا شيخ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٨: ولد تقريباً سنة ثمان وتسعمائة.

 <sup>(</sup>٣) توفي سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة. شذرات الذهب ٨/٤٢٨.

 <sup>(</sup>٤) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٣٨ بين وفيات سنة ثلاث وستين وتسعمائة.

الإسلام الشيخ بدر الدين الغزي، وكان عندنا في دعوة سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وقال بديهة مستدعياً لحضور الشيخ العلامة شمس الدين العلقمي:

يا سيداً أوصاف قد زكت في اللون والريح وفي المطعم واللَّه ما يحلو لنا مجلس إلاّ إذ حالَّ به العلقمي

قلت: ووجدت ذلك موجوداً في مواضع من خط شيخ الإسلام الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ ذكر الشعراوي أن العلقمي المذكور كان في سنة إحدى وستين في الأحياء.

177٣ محمد بن عبد الرحمن بن الفرفور: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الفرفور الحنفي كان شاباً فاضلاً نجيباً. مات في حياة أبيه فجأة، وسمعت أنه مات مسموماً في سة تسع وثمانين أو سنة تسعين وتسعمائة عن ولدين أحدهما الفاضل محمد حلبي، والثاني الفاضل أبو بكر، ولما وُضع في لحده وقف ولده محمد، وكان يومئذ صغيراً، وقال لجدّه القاضي عبد الرحمن يا سيدي:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر فبكى القاضي عبد الرحمن بكاء شديداً، وبكى الناس لبكائه ثم قال يا ولدي:

فكأنه برق تألق بالحمى ثم انقضى فكأنه لم يلمع

المواب بن عبد الكريم، المولى محيى الدين بن عبد الكريم، وقيل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم، المولى محيى الدين بن عبد الكريم. أحد الموالي الرومية المشهورين بالعلم والفضل، والديانة، وُلي قضاء حلب، ثم الشام، ثم مصر، وذكر والد شيخنا أنه، ولي قضاء بروسه بعد الشام، ودخل الشام في غرّة شوّال سنة ثمان وخمسين شيخنا أنه، ولي قضاء بروسه بعد الشام، ودخل الشام في غرّة شوّال سنة ثمان وخمسين بأس غير أنه لا حظ له من الناس لأنهم أطوع للظالم، وقال: في موضع آخر كان رجلاً عالماً ذكيّاً ينزل الناس منازلهم ذكوراً، وذكر أنه سأله عن حلّ اليسق يعني المحصول لما رأى منه من العلم، والحلم بمثل ما سأل القاضي أحمد بن يوسف المتقدم في الطبقة الثانية، فلم يُجبه إلا بما أجاب يعني من اتباع الموالي، وزاد أنه قال: كنت جالساً عند مولانا، فلم أقل بحلّه، وقال لي كان في الصدر الأول رزق القاضي من بيت المال، ولم يكن هذا اليسق بالكلية، ثم بعد سنين يقال أن رجلاً وسمًاه حيدر، أو غيره أشار يعني على بعض الميسق بالكلية، ثم بعد سنين يقال أن رجلاً وسمًاه حيدر، أو غيره أشار يعني على بعض الفضاة بأن يعطى القاضي من الأخصام ما هو كذا وكذا، وهذا سهل، وذكر في موضع آخر الميسة المعلى، وذكر في موضع آخر

أنه قال: أربعة دراهم فسمع قوله، وصار يؤخذ منهم، فلما أخذ قطع عنه ما كان قد رتّب له في بيت المال، واستمر الأمر على هذا الحال انتهى.

توفي في رمضان سنة خمس وسبعين وتسعمائة، ودفن بباب أدرنة وورد الخبر بموته إلى دمشق في أواخر ذي القعدة منها وصُلِي عليه غائبة \_ رحمه الله تعالى \_.

الصالح، شمس الدين الأبار الدمشقي العاتكي، الشافعي خطيب التبريزية، لم يكن أبّاراً، ولا أبوه. وإنما كان خاله أبّاراً، وكان اسمه محمد، فربّاه، فنسب إليه وتفقه بالشيخ جلال الدين البصروي خطيب جامع الأموي، ولحق بالتقوي ابن قاضي عجلون، وكان مؤذناً بالتبريزية، ثم صار خطيباً بها، وكان يقرأ البخاري في البيوت، وكان متقشفاً يلبس الشبت من الصوف الأسود، وتحته جبة من القطن، وعلى رأسه المئزر، وكان قادرياً أخذ الطريق عن الشيخ عبد الهادي الصفوري العاتكي، وكانت وفاته في سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيها وتسعمائة، وتولى الخطابة بعده ولده الشيخ تاج الدين، وعاش بعده عشرة أشهر، ثم ولي الخطابة بعده الدين الطيبي ـ رحمه الله تعالى ـ واسعة.

الشيخ الصالح الزاهد الحسيب النسيب السيد، الشريف، ولي الدين أبو خليل الدمشقي الشافعي كان منقطعاً بمسجد شرقي في دمشق داخل باب توما، صحبة شيخ الإسلام الأخ شهاب الدين كان منقطعاً بمسجد شرقي في دمشق داخل باب توما، صحبة شيخ الإسلام الأخ شهاب الدين كثيراً، وكان يتردّد إليه في المسجد المذكور أخبرني الشيخ عبد القادر بن سوار، أنه لما أراد عمل المحيا بالجامع الأموي قال: له السيد أبو خليل أنت مجنون تريد أن تتصدّر بالجامع الأموي، والله تقتلك رجال الشام قال: فذكرت ذلك لشيخ الإسلام يعني الوالد فقال افعل ما عليك منه. قال: فلما كان أول ليلة عملنا فيها المحيا بالجامع قلت هاتوا لي السيد أبا خليل قال: فبعث إليه الشيخ شهاب الدين يعني أخي، فحضر تلك الليلة، وحصل له أنس، وكان ذلك ببركة شيخ الإسلام قال: وكان عندنا بمجلس المحيا ذات ليلة، وكنا نعمل المحيا تلك الليلة بالرواق. قال: فسمعنا وجبة في الصمن قال: فالتفت إليّ أبو خليل وقال لي: ما بقيت أخاف عليك بعد هذه الليلة هذا رجل جاء يريدك، فدفعه الله تعالى عنك، فسقط. وحدثني الشيخ تاج الدين القرعوني عن الشيخ عبد القادر بن سوار أنه قال: كنت ذات يوم في البيت وحدي فسمعت إنساناً يناديني من فوق السطح، فخرجت إليه ونظرت فإذا هو السيد أبو خليل،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٣.

وكان يومئذ مريضاً، فقال لي: يا شيخ عبد القادر إني أموت في يوم كذا فأحضرني، وأفعل كذا وكذا، ثم مات في الوقت الذي ذكر. وكانت وفاته في سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة تقريباً \_ رحمه الله تعالى \_.

١٢٦٧ محمد بن عبد العال الحنفي: محمد بن عبد العال الشيخ الإمام العلامة، الأوحد المحقق الفهامة، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، الشيخ أمين الدين ابن الشيخ الناسك زين الدين عبد العال الحنفيّ. المتقدم في الطبقة الثانية كانت أمه حبشية ونشأ في علم وخير، وفضل قبل موت أبيه، وأخذ العلوم عن جماعة منهم الشيخ برهان الدين الطرابلسي وأجازوه بالإفتاء، والتدريس، فلرّس، وأفتى في حياتهم بإذنهم، ووقف الناس عند قوله وأجمعوا على ورعه، وزهده، وحفظ جوارحه من المخالفات، وكان مؤثراً للعزلة مشغول الفكر بالله. وبأحوال يوم القيامة يعرف ذلك من أحواله له قدم راسخة في فهم كلام القوم لا سيما كلام الشيخ محيي الدين بن العربي، وعرضت عليه عدة وظائف من تدريس وغيره فأبي، وكان لا يعتني بشيء من الملابس، ولا من المراكب يركب الحمار، وأكثر خروجه إلى السوق بلا رداء ثيابه في بيته هي ثيابه في درسه طارحاً للتكليف في جميع أحواله، وكان ممن أحذ عنه الشيخ العلامة شمس الدين محمد العلمي القدسي نزيل دمشق فحدثني ببعض أوصافه، وأخبرني أنه مات في سنة ثمان وستين وتسع مائة، ورأيت بخط بعض المصريين أنه مات في سنة أحدى وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الفاضل الحجة الكامل، عفيف الدين بن جماعة: محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز الشيخ الفاضل الحجة الكامل، عفيف الدين بن جماعة المقدسيّ الشافعي، والد الشيخ عبد النبي كان من أعيان بيت المقدس أخذ عنه الشيخ إبراهيم بن كسبائي، وغيره، وكانت وفاته في بيت المقدس، في إثنا عشر الثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الحلبي المعروف بابن الطباخ. ولد سنة اثنين وتسعين وثمانمائة، وتعاطى التجارة، وعني الحلبي المعروف بابن الطباخ. ولد سنة اثنين وتسعين وثمانمائة، وتعاطى التجارة، وعني بسماع الحديث، وأجاز له الشيخ كمال الدين الطويل، وغيره، وخدم شيخ الشيوخ ابن أبي فرّ عشر سنين، وأخذ عنه «الشفاء» و«الشمائل»، و«منظومة العراقي» في سيرة النبي على وغير فلك، وكان يحفظ تواريخ من أدركه من المتقدمين، والمتأخرين لعلو سنة توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٢/ ١٨٠.

الشيخ المعمّر الشيشيري الشيشيري الشيشيري الشيخ المعمّر ولي الدين الشيشيري القاهري، الشافعي، أخذ عن السخاوي، والديمي، والسيوطي، والقاضي زكريا، وآخرين توفي في حدود التسعين بتقديم التاء وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

التروسي الحلبي الشافعي، الصوفيّ، أحد مريدي الشيخ محمد الخرسانيّ النجمي كان شيخاً صالحاً معمّراً مكث بديار العرب مدة تزيد على نصف قرن، ولزم شيخه المذكور بحلب إلى أن توفي بها، وصحب الشيخ علوان، وشيخه سيدي علي بن ميمون، وصحب آخراً الشيخ عبد اللطيف الجامي، والشيخ قطب الدين عيسى الصفوري، وسافر معه إلى بغداد لزيارة من بها من الرجال، ولم يزل يتعاطى أمر التروس العجيبة الثمينة، ويُعلّم الأطفال أحياناً قراءة القرآن، والكتابة، وهو على سمت الصالحين، وكان يستحضر شيئاً من طب الأبدان كما يستحضر من طب القلوب، إلى أن علّت السنّه ونحف بدنه فترك تأديب الأطفال وغيره وكان ينحر أن شيخه الخراساني كان يقول له: ستموت في شعبان، وكان كلما دخل شعبان يرقب الموت فإذا انسلخ قال: أنا لا أموت حتى يدخل شعبان ثم اتفق أنه مات في شعبان سنة سبعين وتسعمائة، ودفن بمقبرة الخرساني خارج باب الفرج بحلب ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة آمين.

الدين بن على القابوني: محمد بن على الشيخ عفيف الدين بن علاء الدين القابونيّ الشافعي، خطيب جامع منجك خارج دمشق بمسجد الأقصاب تلا للسبع على الشيخ شهاب الدين الطيبي، وتوفي بعده بسنة سنة . . . وسبعين، وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

الشافعي، كان رئيس الشهود بقناة العوني، وبالميدان، وبالكبرى، وناب في القضاء نحو شهر في حدود ستة سبعين ولعله في الصالحية، وكان خصيصاً بشيخ الإسلام الوالد وكان يلف له عمامته توفي في سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة بتقديم السين، فيهما عن نحو ثمانين سنة.

١٢٧٤ - محمد بن علي البكري الصديقي (٣): محمد بن علي بن محمد الشيخ الإمام

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ١٨/ ٤١٨ بين وفيات سنة تسع وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في در الحبب ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) قال في النور السافر: أخذ عن والله والقاضي زكريا وكان من آيات الله في الدرس والإملاء يتكلُّم بما =

شيخ الإسلام وابن شيخ الإسلام العارف بالله وابن العارف به الأستاذ ابن الشيخ شمس الدين ابن أبي الحسن البكري الصديقي، المصري الشافعي. مشهور الآفاق قال الشعراوي: حججت معه مرتين، فما رأيت أوسع منه خلقاً، ولا أكرم نفساً، ولا أجلّ معاشرة، ولا أحلى منطقاً درّس، وأفتى في علم الظاهر، والباطن، وأجمع أهل الأمصار على جلالته، ونشأ ورضي الله تعالى عنه ـ كما نشأ والده على التقوى، والورع، والزهد، وعزّ النفس حتى أتته الدنيا، وهي راغمة قال: وأعرف من مناقبه ما لا يقدر الأقران على سماعه انتهى.

أخذ العلوم عن والده، وغيره، وأخبرني الدرويش محمد القدسي نزيل دمشق قال: حدثنا الأستاذ سيدي محمد البكري قال: كان أول فتوحى إنى كنت يوماً جالساً أطالع في كتاب الفتوحات للشيخ محيى الدين بن العربي، فدخل عليَّ الأستاذ والدي فقال لي: يا محمد ما هذا الكتاب؟ فقلت: يا سيدي فتوحات ابن العربي قال فقال: هذه فتوحات ابن العربي فأين فتوحاتك أنت؟ قال: ففتح لي من ذلك الوقت، وتركت الفتوحات، وغيره. ولما دخل شيخ الإسلام الوالد مصر حاجاً منها في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة. كان الشيخ أبو الحسن قد توفي قريباً وكان حضوره مصر تقريراً لسيدي محمد البكري، وتثبيتاً له، وبلغني أنه حضر أول مجالسه، وكان سيدي محمد يعترف للشيخ بالأستاذية. كما كان أبوه يعترف لأبيه، ويعتقد أنه لولا الشيخ رضي الدين ما حصل لهم من الفتح، واللسان، والمعرفة ما فتح، وأضاف سيدي محمد البكري في التاريخ المذكور شيخ الإسلام الوالد، وحضر تلك الضيافة من أكابر مصر إذ ذاك جماعة، وحدثني الخوجا إبراهيم بن عثمان بن مكسب قال: كنت لا أقول أن في الدنيا مثل شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين والدك، وقد دخلت مكة والمدينة واليمن، ومصر، وغيرها، وكنت يوماً ببعض أسواق مصر فمرّ الشيخ محمد البكري، فرأيت الناس أكبّوا عليه، وقبّلوا يده فقلت مساكين أهل مصر كيف لو رأوا شيخ الإسلام بدر الدين؟ فلما حاذاني سيدي محمد البكري قبّلت يده فأمسك على يدي، وقال لى: انظر الشيخ بدر الدين الغزي شيخنا. وأستاذنا، ولكن الاعتقاد مليح، فوقع كلام الشيخ في قلبي، ثم تردّدت إليه، وكان هذا سبب اعتقادي فيه. وله ـ رضي الله تعالى عنه ـ تآليف، و«رسائل في السلوك» وغيره وقفت له على ـ

يحير العقول، ويذهل الأفكار بحيث لا يرتاب بكلام ولا يفهمه أحد من أهل مجلسه مع كون كثير منهم أو أكثرهم على الغاية من التمكن في سائر مراتب العلوم، وكان إليه النهاية في العلم، وأما مجالسه في التفسير وما يقرره فيها من المعاني الدقيقة والأبحاث الغامضة مع استيعاب أموال الأثمة، وذكر المناسبات بين السور والآيات وبين أسماء الذات المقدس والصفات وما قاله أثمة الطريق في كل آية من علوم الإشارة فما يحير العقول ويدهش الخواطر.

«كتاب هداية المريد، إلى الطريق الرشيد»، و«كتاب معاهد الجمع، في مشاهد السمع»، وله ديوان شعر يدل على مشربه الرائق، ومقامه الفائق، ومن شعره ما أورده في كتابه معاهد الجمع:

> شربت من نغمات القدس كاساتي وكنت في حان لاهوتني نشاهده متبى سمعت؟ وإنبى منه مستمع ولو نظرت وما عنه حجبت وبي ومنه ما أورده في كتاب هداية المريد: وتهدى لنا منها قلوباً توجّهت

شهدناك في مرآة كل حقيقة وأعلمتنا منهما بموحبدتمك التممي فلما عرفناها عرفنا توجهأ فأظهرت وجه النور غير مبرقع فعدنا مفيضين المعارف فيالورى على أننا في مهلة الشوق لم يرم ونرسل من آماقنا كل مدمع

تليح لنا فيها الذي أنت تعلمه: لتعرف ما يخفى المحب ويكتمه بها طلعت من مشرق الحق أنجمه إليك فلا وهم علينا نحكمه فأذهب عناما الفؤاد توهمة وأخمصناالصيد الأساجد تلثمه وحبر هبوانيا ببالتبذكير نضرمه وحمالتنما تقضمي بسأنما نحمحممه

وقيام يترقيص نياسيوتني بيآلاتني وشاهدي اليوم ممحو بأثبات

والآن فقمد بمأوصافيي وحمالاتمي

عرائس الجمع يجلوها بمرآتي

ومن شعره ما أنشده شيخنا شيخ الإسلام محب الدين الحموي قال: كتب إليّ الأستاذ الإمام سيدي محمد البكري في صدر مكاتبة إلى، وأنا قاض بثرمنت:

يا نسمة البان بل يا نسمة السيح خذي لهم من ثنائي عنبراً عبقاً وأوقديه بنار من تباريحي

أن رحت يوماً إلى من عندهم روحي

حدثنا شيخنا المذكور قال: لما اجتمعت بسيدي محمد البكري قال لي: ما اسمكم قلت عبدكم محب الدين قال: بحم أقسم إني محب، ومحاسنه كثيرة، ولطائفه شهيرة ومن كراماته ما حدّث عنه أحد جماعته الشيخ الفاضل عبد الرحيم الشعراوي قال: جاورت بمكة المشرفة مع الأستاذ سيدي محمد البكري الصديقي في بعض مجاوراته، وكنت كثير الملازمة له شديد الاتصال به، فبينما هو جالس يوماً بالحرم الشريف عند منزله باب إبراهيم، وأنا عنده إذ جاء الخادم من منزله، فطلب شيئاً من النفقة، ولم يكن معه إذ ذاك ما ينفق. فقال للخادم: نرسل الآن إن شاء الله فمضى الخادم، ثم عاد وألحّ في الطلب، فأجاب الشيخ بما أجاب أوّلًا، وتكرر ذلك من الخادم فنهض الشيخ للطواف وأنا معه وهو يقول:

صوّح النبت فاسقه قطرة من سحائبك وأغثنا في ترجّي مواهبك

وما زال يكررها في الطواف، وإذ بشخص هندي أقبل على الشخص، وقبّل يده ودفع له من جيبه صُرّة من الدنانير، وقال: يا سيدي هذه هدية أرسلها لك معي ملك الهند، فسجد الشخ شكراً لله تعالى، وانقلب إلى أهله مسروراً، وكان سيدي محمد البكري ـ رضي الله تعالى عنه \_ حسن العقيدة في الصالحين، من المجاذيب والسالكين، معترفاً بفضل ذي الفضل، شديد التأدُّب مع الحضرة المصطفوية، معظماً لذريته الأشراف لا يدخل عليه شريف إلا، ونهض له قائماً حتى سافر معه جمَّال شريف، وكان كلما دخل عليه يقوم له، واجتمع به الشيخ العارف باللَّه تعالى أبو مسلم محمد بن محمد الصمادي شيخ الطائفة الصمادية بدمشق في بيت المقدس، فاعتقد كل منهما الآخر ولمَّا دخل الشيخ محمد الصمادي إلى وطاقه مودَّعاً له أمر سيدي محمد البكري بتقديم فرس الصمادي إليه على بساطه، وأمسك له الركاب بنفسه، وحدثني بعض أصحابنا قال: حملت مكتوباً من الشيخ محمد الصمادي إلى الشيخ البكري، فلما دخلت على البكري سلمت عليه من قبل الشيخ الصمادي، فلما ذكرت اسمه له قام على حيله، وردّ سلامه، ثم قعد فلمًّا أعطيته المكتوب قبّل عنوانه، ووضعه على عينيه، ثم فتحه بتعظيم قلت: ومن الاتفاقات العجيبة أنهما ماتا في سنة واحدة، واجتمع به صاحبنا العارف باللَّه تعالى الشيخ محمد اليتيم العاتكي، واستمدَّ منه، وحدثنا عن كراماته ومنها تسخير الطاغية سليمان باشا ابن قباد، وكان نائب القدس إذ ذاك، وكان عسوفاً له بحيث أنه كان يخدمه ويمشي بين يديه وهكذا كان اعتقاد أركان الدولة بمصر فيه، وأشراف مكة، وأعيانها، وبالجملة فإن ترجمته تحتمل مؤلفاً مستقلاً، ويلغني أن رجلاً ذكر سيدي محمد البكري مرة فقال: لا أدري كيف أمر الشيخ في سعة دنياه وتبسّطه فيها إلى حد الإسراف في المطعم، والملبس؟ فمرّ عليه الشيخ، فلما قبّل يده قال له: يا بني الدنيا بأيدينا، وليست في قلوبنا. وممن مدح الأستاذ بشعر الفاضل الأديب محمد بن الحسين الحارثي الشامي الأصل الخراساني المولد حج، ورجع إلى مصر، ثم زار القدس، ثم دخل دمشق، وأسرع الرحلة منها إلى العراق وكان قبل الآن مَقيماً بقزوين عند ملك العجم شاه عبَّاس، ولا أدري أهو حيّ الآن أو مات فقال:

قطوفها يانعة ودانيه وماؤها كالفضة الصافية وزهرها قد أرخص الغاليه يا مصر سُقياً لك من جنة تسرابها كالتبر في لطفه قد أخجل المسك نسيم لها

ومسالها في حسنهما ثمانيمه أنسيت أصحابسي وأحبابيه بهجتها كافية شافيه لنغمة القانون كالزارية الحساب والهيئة في ناحيه والنحسو والتفسيسر فسي زاويسه أسهرت عيني برهمة وافيمه فقت أهيل الأعصر الماضيه لصاحب الفضل سوى ناريه منعماً في عيشة راضيه وليجعل الجهل له غاشيه والمتنن والشرح مع الحاشية تشقى بأيامك أياميه وتسرفع النقسص بسآمساليسه فضيلــــة وهمــــة عـــــاليــــــه فهسى لعمسرى ظنه واهيه ك لدى ذي الحضرة العالية منقذهم من درك الهاويم قب الظاهرة الساميه ومغرب أكرم بها ساريه ـة الفردوس فأحضر ساعة ناديه وعفّر الخــد مــع النــاصيــه إن كنــت ممــن أذنــه واعيــه ـــرار مستكشفــه بــاديــه إلى العلاذا قدم ساريه من حضر فيها ومن باديه فسى فسه ذا قسدم راسيه بنوره في الظلمة الداجيه الأستاذ من مملكة نائيه دقيقــة أصنـاف أوصـافهـا منذ أنخت الركب في أرضها فيا حماها الله من روضة فيها شف القلب وأطيارها تركت مذحل ركابي بها والطب والمنطق فني جانب وحكمة ثمم كملامما بمه فذا زمان ليس يرجى به من شاء أن يحيى سعيداً به فليدع العلم وأصحابه وليتسرك السدرس وتسدريسه إلى مَ يَا دهر وحتى متى تحقىق الآمال مستعطف وهكـــذا تفعـــل فـــي كـــل ذي فان تكن تحسبنني منهم دع عنـك تعـذيبـي وإلَّا فـأشكـو سيدنا الأستاذ كهف الوري ومرشد الخلق إلى الحق ذي المنا سرت مع الركبان في شرقها إن كنت تبغيى أن تيري جن والشم ثسري أعتبابيه خياضعياً وشنف الأذن بالفاظيه فتنظر الفيخ اللهدنسي والأسه يا سيدي إنى امرؤ لم أزل قد طفت في الأض بأكنافها وأبصرت عيناي كل أمريء وكسل طسود شسامسخ يهتسدي حتى توصلت إلى خدمية

أطوي الفيافي قاصداً نحوه فاستحقرت عيناي من كنت قد من أبصر البحر فمن شأته مولاي عنداً إن فكري غدا صفاتكم أعلى منالاً من أن وهذه الأبيات كاللغو والأست خلت من المعنى فكن قانعا لا زال حسّادك فيي ذلّية ولا برحت الهدر ذا عيزة

ميمّماً سدته العاليه أبصرته في الأعصر الماضيه أن يستقل النهر والساقيه مشتما من سوء أحواليه تخطر مولاي على باليه ساذ لا يستمع اللغيه مولاي بالوزن مع القافيه ومقاسة دامعة واسعة صافيه

وكانت وفاة سيدي محمد البكري ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة الجمعة رابع عشري صفر سنة أربع وتسعين بتقديم التاء وتسعمائة (١)، وتقدّم أن وفاة سيدي الشيخ محمد الصمادي ليلة الجمعة عاشر صفر المذكور فبين وفاتيهما ثلاثة عشر يوماً في يوم واحد في شهر واحد في ليلة واحدة من الأسبوع ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وقيل في تاريخ وفاته:

مسات مسن نسسل أبسي بكسر فتسى قلست لمسا السدمسع مسن عينسي جسرى

كان في مصر له قلر مكين ارحوه (٢) مات قطب العارفين

1770 ـ محمد بن عمر ابن الشيخ عمر العقيبي: محمد بن عمر، الشيخ شمس الدين ابن الشيخ عمر العقيبي، أخذ الطريق عن أبيه، وكان القاضي أكمل الدين مفلح يصحبه كثيراً ويتردد إليه توفي سنة ثمانين وتسعمائة، ودفن عند والده في زاويتهم، وقام بعده في المشيخة أخوه الشيخ علي ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

1777 \_ محمد بن عمر القصير: محمد بن عمر بن سالم أبو البقاء القصير الموصلي الأصل، ثم الدمشقي الشافعي جده لأمه قاضي القضاة محيي الدين النعيمي، وزوجة النعيمي جدة أبي البقاء هي أخت الشيخ شمس الدين الكفرسوسي. أخذ الحديث، والقراءات عن والده وعن ابن سالم، والشيخ حسن الصلتي، والطيبي، وغيرهم، وكان يحفظ القرآن العظيم وشهد في عدة محاكم، ثم صار لكشف السجلات، وكان صاحب الشيخ علاء الدين بن عماد الدين ثم اختص بشيخ الإسلام الوالد، وكان قائماً بمصالحه عند القضاة، والحكام، وكيلاً عنه فيما

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣١: توفي سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٤٣٣: أرخوه.

يحتاج إليه من إجارة، أو طلب حق، أو غير ذلك ناصحاً في خدمته مخلصاً في محبته، وكان شيخ الإسلام يدعو له ويقول: اللهم كما كفاني أبو البقاء همّ دنياي، فأكفه همّ آخرته وكان الناس يغبطونه على صحبة الشيخ، وخدمته توفي في غرة جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_..

الصالح كمال الدين المصري الأصل، الحلبي الموقع (۱): محمد بن أبي الوفاء، الشيخ الإمام العالم الصالح كمال الدين المصري الأصل، الحلبي المولد، الصوفي الشافعي، المعروف بابن الموقع (۲). كان أبوه موقعاً عند خير بك كافل حلب، ولما انقصت دولة الجراكسة سافر الشيخ كمال الدين إلى القاهرة، وجد في طلب العلم النقل، والعقل عن جماعة منهم أبو السعود الجارحي وسيدي محمد بن عراق الدمشقي، ثم المكي، وابن مرزوق اليمني، والقاضي زكريا، والشيخ عبد الحق السباطي، والسيد الشريف محمد بن أحمد كمال الدين (۲) إمام الجامع العمري وخطيبه بالقاهرة، والدلجي، والصابي (٤)، وصحب الشيخ أبا الحسن البكري قال الشعراوي، تبحر في علم الأصول، والتفسير، والقراءات، والنحو، والمعاني، وله عدة مؤلفات في هذه العلوم، وإجازة العلماء بالإفتاء، والتدريس، فدرّس العلم مدة وانقطع في بيته للعبادة وما سمعته قط يذكر أحداً بسوء ولا رأيته يتردّد إلى أحد من الولاة وأبناء الدنيا ولا يزاحم على شيء من مناصبها انتهى.

وذكر ابن الحنبلي من مؤلفاته «شرح تصحيح المنهاج لابن قاضي عجلون»، و«الشمعة المضية في نشر قراءات السبعة المرضية» و«التلويح، بمعاني أسماء الله الحسني الواردة في الصحيح، و«الفتح، لمغلق حزب الفتح»، وهو شرح وضعه على ورد حزب أستاذه أبي الحسن البكري و«الهام المفتاح<sup>(۵)</sup> بحكمة إمداد<sup>(٦)</sup> الأرواح، من عالمها العلوي وبثها في الأشباح»، و«الحكم اللدنية، والمنازلات الصديقية» (٧) وله تائية منها:

انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ١٦١.

 <sup>(</sup>٢) الموقع: هو القائم بتثبيت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الإحتجاج به عند انقضاء شهود الحال در الحبب ٢١/٣٤.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ٢/ ١٦٢: أمين الدين.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٢/ ١٦٢: الصاني.

<sup>(</sup>٥) في در الحبب ٢/١٦٣: الهام الفتاح.

<sup>(</sup>٦) في در الحبب ١٦٣/٢: بحكمة إنزال.

<sup>(</sup>٧) في در الحبب ٢/١٦٣: الحكم اللنية، والمنازلات الصديقية الصدقية.

أأنوار ليل (١) يستضيء (٢) لمهجتي (٦) أم اله أم البُرقعُ النُوريُّ أسفرُ عن حمى شعد نعَمْ، كلُّ ذا قَدْ كأنَّ مذ (١) رمَقتُ لنا عيد ورقت (٥) لنا كاستُ خمر الهنا بها بحا وزفّت (٢) لنا كوسات وصل حبائبي مبه تجلتُ لنا الأكواب (٨) في خلع الهنا تسد

أم الحبب الثغري يبدو لمُقلسي سُعاد سُعياد سُعياد سُعياد سُعياد سُعياد سُعياد سُعياد على المُعية عيدون عنياب العياش في وقت خلوة مبهرجة في حُلة بَعيد حُلة (٧) تسامرنا العين في حين غفلة (٩)

لم يؤرخ ابن الحنبلي وفاته لتأخره عن وفاته، ووقفت له على إجازة في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۲۷۸ ـ محمد بن مبارك القابوني: محمد بن مبارك بن عبد الله، الرئيس شمس الدين المبارك القابوني المتقدم ذكر أبيه في الطبقة الأولى كان رئيساً في عمل الموالد نديّ الصوت حسنه، بعيد النفس، عارفاً بالموسيقى داخلاً إلا أنه كان عامياً يلحن، وكان أحد المؤذنين المشهورين، بالتقدّم بالجامع الأموي، ورئيس المؤذنين بالدرويشية، والسيبائية توفي ليلة الثلاثاء عاشر ربيع الثاني سنة تسع وتسعين وتسعمائة بتقديم المثناة في التكيّة، ودفن بباب الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ.

1779 محمد بن محمود الطنيخي (١٠٠): محمد بن محمود، الشيخ الصالح المجمع على جلالته ونفعه للعباد، الشيخ شمس الدين الطنيخي المصري، الشافعي إمام الجامع العمري أخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ ناصر الدين اللقاني، والشيخ شهاب الدين الرملي، والشيخ شمس الدين الدواخلي، وأجازوه بالإفتاء، والتدريس، ولما كان شيخ الإسلام الوالد بمصر

<sup>(</sup>۱) في در الحبب ١٦٤/٢: ليلي.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ٢/ ١٦٤: تستضيء.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ١٦٤/٢: بمهجتي

 <sup>(</sup>٤) في در الحبب ١٦٤/٢: إذ.

<sup>(</sup>٥) في در الحبب ٢/ ١٦٤: وزفت.

<sup>(</sup>٦) في در الحبب ٢/ ١٦٤: ودقت.

 <sup>(</sup>٧) الكوسات: الطبول وفسرها بعضهم بأنها صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص.

<sup>(</sup>A) في در الحبب ٢/ ١٦٤: الأكوان.

<sup>(</sup>٩) في در الحبب ٢/ ١٦٤: وغاية إدخال السرور بمنحتي.

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٣٩ بين وفيات سنة ثلاث وستين وتسعمائة.

سنة اثنتين وخمسين حضر بعض دروسه، وسمع عليه بعض شرحه المنظوم على الألفية قال شيخ الإسلام الوالد فيما قرأته بخطه، وهو رجل فاضل مستحضر لمسائل الفقه، وخلافها قال الشعراوي، ولم يزل من صغره إلى الآن يعني الوقت الذي ترجمه فيه في سنة إحدى وستين وتسعمائة حافظاً للسانه، مقبلاً على شأنه، معظماً لإخوانه، كريم النفس، كثير الحياء والأدب، زاهداً ورعاً خاشعاً خائفاً من الله تعالى يبكي إذا سمع بأحوال الصالحين إلى أن قال: درّس وأفتى، وانتفع به خلائق. قال: وكان والده الشيخ محمود عبداً صالحاً من أهل القرآن، والخير ذرية بعضها من بعض قال: وله ولد صالح اسمه عبد الرحمن نشأ على خير، وتقوى وعلم، وعمل وقرأ على كتاب السنن الكبرى للبيهقي.

المغربيُّ التونسيُّ، الحُصيني، نسبةُ إلى حُصين مُصغراً طائفة من عرب المغرب المالكي، ثم المغربيُّ التونسيُّ، الحُصيني، نسبةُ إلى حُصين مُصغراً طائفة من عرب المغرب المالكي، ثم الحنفيّ نزيل حلب، اشتغل في بلاده، وحصل، ثم دخل حلب فقراً في علم الفرائض وغيره على البرهان العمادي، وفي فقه الحنفية على ابن حلفا. وروى البخاري عن جماعة منهم قاضي الجماعة بتونس سيدي أحمد السليطي سماعاً له من لفظه ومنهم الشيخ أطعم (٢٠) القاضي بطرابلس الشام أبو عمرو عثمان الشهير بابن (٣) مسعود الحنبلي، قال ابن الحنبلي: ولم يزل بحلب، وله الكلمة النافذة على المغاربة القاطنين بها يُفتي، ويُدرّس، ويتّجر، ويتعاطى صناعة الكيمياء، وجَهد فيها إلى أن كفل حلب فرهات (٤) باشا، وكان يهوى الكيمياء فصحبه، وأتلف عليه مالاً جيداً. قال: ولما قدم الشيخ عبد الرحمن البتروني حلب، وتحنف أعطي إمامة الحنفية بالجامع الكبير، بعرض قاضيها فندب فرهات باشا في طلب عرض من القاضي، فأبى القاضي مُعتذراً بسبق عرضه للشيخ عبد الرحمن، فأخذ يعني ابن مسلم بعد مدة في القدح، فيه بأمور منها أنه ادعى حياة النبي عبد الرحمن، فأخذ يعني ابن مسلم بعد مدة في القدح، فيه بأمور منها أنه ادعى حياة النبي عبد التهي.

والظاهر أن ابن مسلم تأخرت وفاته عن ابن الحنبلي، لأنه لم يؤرخ وفاته، ثم أفادني تلميذه صاحب الشيخ العلامة، محمد بن محمد الكواكبي مفتي حلب أنه توفي سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيهما، وتسعمائة، وهي سنة ميلادي ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٢٨١ ـ محمد بن يحيى الأيدوني: محمد بن يحيى الشيخ نجم الدين الأيدوني

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٤ وفي درر الحبب ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ٢/١٢٩: المعمّر.

<sup>(</sup>٣) في در الحيب ١٢٩/٢: ابن منصور.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٢/ ١٣١: قرهاد.

الدمشقيّ الشافعيّ، وهو أخو شهاب الدين إمام الأموي كان خطب جامع يلبغا بمحلة تحت القلعة وإماماً بالتبريزية بمحلة قبر عاتكة توفي في ثامن عشر شوال سنة خمس وثمانين وتسعمائة وأخذ الخطابة عنه الشيخ أحمد المغربي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۲۸۲ \_ محمد بن يوسف الشفري (۱): محمد بن يوسف بن أحمد، الشيخ شمس الدين الشعري، \_ بفتح المعجمة \_، والمهملة الشهير بالمخترفي (۲)، بالخاء المعجمة، أخذ الطريق عن الشيخ محمد بن الشيخ أبي العون المغربيّ، ولبس الخِرقة بحلب من الكيزواني وتفقه بها على البرهان العمادي، وكان فيه مع صلاحه رعانة، وممازحة، ولطف محاورة، وخفة روح، ولطافة طبع، بحيث إذا حضر مجلساً لم يدع أحداً غير مُتبسم توفي مقتولاً في طريق الشعر (۳) سنة سبعين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

الطرابلسيّ الطبيب كان حاذقاً بارعاً في الطبيب: محمد بن يوسف بن علي الرئيس زين العابدين الطرابلسيّ الطبيب كان حاذقاً بارعاً في الطب، وله معرفة تامة بمعرفة النبض، ومعرفة العلاج. أخذ الطب عن صهره ابن مكي، وابن القريضي، وغيرهما، وكان ينسب إلى التشيّع إلا أنه كان يتسبب بالتجارة، وكان خصيصاً بشيخ الإسلام الوالد، وكان يبالغ في خدمته وعلاجه، وعلاج من عنده إذا احتيج إليه، وكان الناس يقولون إن خدمته للوالد تقية وحج مراراً، ثم حج بعد موت شيخ الإسلام، وجاور بمكة أربع سنين، وحظي عند سلطان مكة، وأهلها، ثم عاد إلى دمشق سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة، ومات في رمضانها.

17٨٤ \_ محمد إمام جامع المسلوت: محمد الشيخ الصالح، شمس الدين إمام جامع مسلوت قرأ صحيح البخاري على الشيخ يونس والد شيخنا، وتوفي في شوال سنة سبع وستين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

1700 \_ محمد العاتكي: محمد الشاب الفاضل الصالح، شمس الدين العاتكي، سمع على والد شيخنا ما قرأه رفيقه المذكور قبله من صحيح البخاري، ومسند الشافعي، وقرأ على ولده الشيخ تاج الدين في النحو، والمعاني، والبيان، والنحو على الشيخ شمس الدين بن طولون وفضل، وصار له يد في القراءات، وفنون من العلم مات في نهار الجمعة بعد العصر ثالث عشري ذي القعدة سنة سبع وسبعين وتسعمائة، وتأسّف الناس عليه \_ رحمه الله تعالى \_.

<sup>(</sup>۱) في در الحبب ۲/ ۳۸۱: الشفري: نسبة إلى الشفر وهي قلعة حصينة على رأس جبل قرب معجم البلدان ٣/ ٣٤١ ودر الحبب ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ٢/ ٣٨١: المخترقي.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ٢/ ٣٨٢: الشعر.

الدمشقي المشقي المعيدي (۱): محمد الشيخ شمس الدين بن الجعيدي الدمشقي شيخ المنشدين، ورئيس المولد بدمشق كان رئيساً في علم النغمة صالحاً ديّناً عزيزاً له الدخول التام، والقبول من الخاص، والعام، قرأت بخط الشيخ عبد الله المعتمد أن الرّيس ابن الجعيدي تمرّض يوم الأربعاء ثامن ربيع الأول المذكور وأنه توفي ليلة الأربعاء المذكور وأن متولي السليمية أرعبه أن بنيان العمارة السليمية، وقع منها حجر على الرصاص، فتأولها المتولي بأن يعزل أو يموت وأحد من المؤذنين بها، فكان تأويله موت الريّس، ثم سقفه المتان بعد موته بنحو سنة، فجددوه في سنة سبعين وتسعمائة، توفي في شهر مولد رسول الله على نهار الأحد ثاني عشر ربيع الأول سنة ثمان وستين و حمه الله تعالى \_.

التبريزية مات ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الآخر سنة سبعين بتقديم السين وتسعمائة، ودفن بتربة الدقاقين بمحلة قبر عاتكة ـ رحمه الله تعالى \_.

۱۲۸۸ ـ محمد بن المناديلي: محمد كمال الدين بن المناديلي الدمشقي أحد الشهود بالمحكمة الكبرى توفي يوم الاثنين رابع عشر رمضان سنة تسع ـ بتقديم المثناة ـ وستين وتسعمائة ولم يبلغ أربعين سنة، وتولى مكانه أبو بكر بن المغربي ـ رحمه الله تعالى ـ .

التونسيّ الطبلنيّ - بضمّ الطاء المهملة والباء الموحدة، وإسكان اللام. بعدهما، ثم نون وياء النسبة ـ نسبة إلى طبلنا قرية من قرى تونس، كما قرأته بخط أبي الفتح المالكي كان صاحب الترجمة نازلاً بطرابلس الشام، وكان مالكياً، وكان تلميذه الشيخ مغوش المتقدم في الطبقة الثانية، ولازمه مدة مديدة، ويرع في العربية، والمنطق وشرح مقامات الحريري، وحشى توضيح ابن هشام واشتغل عليه الطلبة بطرابلس، ولما قدم شيخه الشيخ مغوش دمشق من بلاد الروم قاصداً بلاد مصر في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قدم معه صاحب الترجمة، ورحل معه الى مصر، ثم عاد إلى طرابلس، وتوفي بها في خامس عشر صفر سنة اثنين وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

• ١٢٩٠ ــ محمد الأبري: محمد الأبري تلميذ الشيخ محمد الغمريّ له كلام على لسان القوم وهو مدفون بتربة الشيخ أرسلان ــ رضي الله تعالى عنه ــ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٣٤٩ ذكره بين وفيات سنة ست وستين وتسعمائة.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ۳٦٨.

الشيخ علاء الدين القميري كان ذا مروءة وافية، وديانة، وهمّة عالية وكان فاضلاً صالحاً له قراءة حسنة، وكان إمام المقصورة بالأموي توفي في يوم الثلاثاء ثاني شعبان سنة أربع وسبعين وتسعمائة عن نحو خمسين سنة، ودفن بمقبرة الشيخ أرسلان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وصلًى عليه جماعة من الصالحين ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

1۲۹۲ ـ محمد المناشيري: محمد الشيخ شمس الدين المناشيري الصالحي كان حافظاً لكتاب الله تعالى، وكان شيخ السبع بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة بمحراب الحنابلة توفي في أواخر شوال سنة أربع وسبعين بتقديم السين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۲۹۳ ـ محمد العسكري: محمد الشيخ شمس الدين العسكري الصالحي كان من حفظة كتاب الله تعالى، ومن ذريّة قوم صالحين. توفي في أواخر شوال سنة أربع وسبعين بتقديم السين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1**٢٩٤ ـ محمد التلعفري**: محمد الشيخ أبو البقاء التلعفري كان شيخاً لا بأس به توفي بدمشق يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سنة سبع بتقديم السين وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

1790 \_ محمد بن الهمام: محمد الشيخ محيي الدين بن الهمام توفي يوم الاثنين سابع جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

1۲۹٦ ـ محمد باشا الوزير (١): محمد باشا الوزير وزير السلطان سليمان قيل، ولم يكن في وزرائه أحسن منه، ثم وزير السلطان سليم، ثم وزير السلطان مراد، وقف الطاحون خارج باب الفراديس، وغيرها على القرّاء بالجامع الأموي مات شهيداً بالقسطنطينية، وصُلي عليه غائبة بجامع دمشق يوم الجمعة تاسع رمضان سنة سبع \_ بتقديم السين \_ وثمانين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

۱۲۹۷ ـ محمد بن المدهانة المنيني: محمد الشيخ الصالح الإمام العلامة الشيخ محب الدين بن المدهانة المنيني البكري المصري الحنفي والد القاضي رضي الدين قاضي المديوان المتقدم صحب هو، وولده شيخ الإسلام الوالد حين كان بالقاهرة سنة اثنتين وخمسين وذكرهما الوالد بخير، وقال الشعراوي: هو من بيت علم، وصلاح صحبته نحو أربعين سنة فما

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٤١٤.

رأيته حاد عن طريق الحق، ولا هاب أحد من الولاة، والأكابر بل يصدعهم بالحق لا يهاب أحداً منهم قال: وهذا الأمر قد انفرد به الآن، ولم يشاركه فيه أحد مع ما هو عليه من الورع، والزهد وعدم قبول هدية ممن لا يتورع في كسبه، وما ثارت فتنة في مصر إلا وكان خمودها على يديه، ولم يزل يصلح بين العلماء والأكابر إذا وقع بينهم تنافر، وتدابر كلامه مقبول عند سائر الناس قال: ولما وقعت الفتنة في مسألة استبدال الأوقاف أقام قاضي العسكر محمد بن الياس، وعارضهم الشيخ نور الدين الطرابلسي كاتبوا فيه للسلطان، فأرسل مرسوماً بشنق الشيخ نور الدين وفرغوا من غسله قال الشعراوي: ويلغنا أنه لما صحب الشيخ مصر لما مات الشيخ نور الدين وفرغوا من غسله قال الشعراوي: ويلغنا أنه لما صحب الشيخ الكامل محمد الشاذلي المغربي شيخ الجلال السيوطيّ في التصوف قال له يا محب الدين من العلماء يواجه الباشا، والأمراء والدفاتر بالكلام الجافي المرّ إلا هو قال: وكذلك صحب من العلماء يواجه الباشا، والأمراء والدفاتر بالكلام الجافي المرّ إلا هو قال: وكذلك صحب سيدي علي المرصفي والشيخ تاج الدين الذاكر، والشيخ أبا السعود الجارحي، وغيرهم، وكانوا كلهم يجلونه، ويعظمونه ويصفونه بالعلم، والصلاح، والورع، والدين انتهى.

والظاهر أن وفاته تأخرت عن وفاة الشعراوي لأنه ذكره في الأحياء وهو من المعمّرين \_رحمه الله تعالى \_رحمة واسعة آمين.

محمد الخطيب الشربيني: محمد الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام الخطيب شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي. أخذ عن الشيخ أحمد البولسي. الملقب عميرة، والشيخ نور الدين الممحلي، والشيخ نور الدين الطهواني، والشمس محمد بن عبد الرحمن بن خليل النشلي (۱) الكردي، والبدر المشهدي، والشيخ شهاب الدين الرملي، والشيخ ناصر الدين الطبلاوي، وغيرهم، وأجازوه بالإفتاء، والتدريس، فدرس، وأفتى في حياة أشياخه، وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل، والزهد والورع، وكثرة النسك والعبادة، وشرح كتاب «المنهاج والتنبيه» شرحين عظيمين جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكريا، وأقبل الناس على قراءتهما، وكتابتهما في حياته وله على الغاية شرح مطول حافل، وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد، وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد يمشي كثيراً عن الدابة، وكان إذا خرج من بركة الحاج لم يزل يعلم الناس المناسك، وآداب السفر، ويحثهم على الصلاة، ويعلمهم من بركة الحاج لم يزل يعلم الناس المناسك، وآداب السفر، ويحثهم على الصلاة، ويعلمهم

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٤: النشكي.

كيف القصر والجمع، وكان يكثر من تلاوة القرآن في الطريق، وغيره، وإذا كان بمكة أكثر من الطواف ومع ذلك كان يصوم بمكة والسفر أكثر أيامه، ويؤثر على نفسه كان يؤثر الخمول، ولا يكترث بأشغال الدنيا وبالجملة كان آية من آيات الله تعالى، وحجة من حججه على خلقه اثنى عليه الشعراوي كثيراً، ولم يؤرخ وفاته، وقرأت بخط الشيخ شمس الدين بن داود نزيل دمشق نقلاً عن بعض الثقات أنه توفي بعد العصر يوم الخميس ثامن شعبان (١) سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيهما وتسعمائة وهي سنة ميلادي ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۲۹۹ محمد الزغبي: محمد الزغبي بضم الزاي وإسكان المعجمة بعدها موحدة كأنه نسبة إلى زغبة (۲)، وهي اسم موضع كما في القاموس، العبد الصالح المعتقد المجذوب المشهور بدمشق، كان للناس فيه مزيد اعتقاد، وكان يكاشفهم ويتبركون به، وكان يصف لأمراضهم الصفوة، ويوري لهم بالماء المصفى عن الرماد، فيستعملونها، فيحصل لهم الشفاء، وكان يرشدهم إلى تصفية النفوس، فإن أقواله كانت من هذا القبيل، يتكلم بالشيء، ويوري به عن معنى آخر، و دخل على بعض قضاة القضاة، فقال: السلام عليك يا قاضي الشياطين فغضب فقال: لا تغضب فإن من كان يأخذ الحق، ولا يتجاوز إلى غيره، ويعطي الحق كاملاً ولا يمتنع منه لا يجيء إليك، وإنما يجيء إليك من يتجاوز غير حقه، أو يمنع حق غيره، وهؤلاء هم الشياطين، وهؤلاء لا يحتاجون إلى القضاء بينهم، ونظر يوماً إلى بعض أثمة بالجامع عند سوقي فقال: توص من الشيخ فإنه إن سكن سكن معه الناس، وإن تحرك تحرك معه الناس، ما أحد يخالفه، واعتقدته بعض مخدرات الأكابر فتزوجها، فأمرها ببيع أمتعها، فلم تدع شيئاً، ثم كانت تدور معه مجذوبة حاسرة عن وجهها، ويقول للناس: هي أمكم مات في حدود الثمانين وتسعمائة.

الشافعي الواعظ بجامع الأزهر، كان يحب العزلة عن الناس من صغره، مقبلاً على طلب العلم والعبادة حتى تبحّر في العلوم العقلية والشرعية، وطلب طريق القوم فاجتمع بسيدي محمد بن عراق، فأقبل عليه إقبالاً عظيماً، وفرح به أشد الفرح، وكان مجلس وعظه مجلس خير وبركة وخشوع وأدب، وكان له درس عظيم في جامع الأزهر وغيره، مات في حدود التسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٤: ثاني شعبان.

<sup>(</sup>۲) زغبة: اسم قرية بالشام معجم البلدان ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٤١٩/٨: محمد الصفري. ذكره بين وفيات سنة تسع وثمانين وتسعمائة.

السافعي، محمد الدمنهوري: محمد الشيخ العلامة ناصر الدين الدمنهوري الشافعي، هاجر من بلاده إلى القاهرة لطلب العلم، وهو وأولاده وعياله، وكان له حرص عظيم على اتباع السنة في قوله وفعله، وقام بهدم الكنيستين ببلده وبناحية لقانة، وكان بيته مورد الخاص والعام يُقري الضيوف والواردين عليه أين ما حلّ، أفتى ودرّس ببلاده، وانتفع به خلائق، ثم رحل إلى مصر ذكره الشعراوي في «الإحياء والظاهر» إنَّ حياته تأخرت عن وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

الشافعي الفرضي، كان له اليد الطولى في الفرائض والحساب، أخذ العلم عن القاضي زكريا، الشافعي الفرضي، كان له اليد الطولى في الفرائض والحساب، أخذ العلم عن القاضي زكريا، والكمال الطويل وغيرهما، وأجيز بالإفتاء والتدريس، قال الشعراوي: وعليه المعوّل الآن بالغربية والجيزة في الفتوى. قال: وشرح التبريزي شرحاً في مجلدين، وله النظم الشائع، ولم يؤرخ وفاته. أيضاً رحمه الله تعالى.

الشافعي قال الشعراوي: حضرت أنا وإياه على شيخ الصالح الورع شمس الدين الشيشيني القاهري الشافعي قال الشعراوي: حضرت أنا وإياه على شيخ الإسلام زكريا فقرأنا شرح المنهج وشرح التحرير وغير ذلك، وأجازه الشيخ بالفتوى والتدريس، وأفتى بجامع الأزهر، وكان عفيفاً لطيفاً ورعاً زاهداً خائفاً من الله تعالى، جميل المعاشرة حسن الخلق قال: وكان شيخ الإسلام يحبه أشد المحبة. وله عدّة مؤلفات، وكان عليه نورانية السلف، ولم يؤرخ الشعراوي وفاته كذلك رحمه الله تعالى.

17.8 ـ محمد المغربي: محمد الشيخ العامل العالم شمس الدين المغربي الشافعي، المقيم بثغر رشيد، أخذ العلم عن جماعة، وأجازوه بالإفتاء والتدريس، فأفتى ودرّس بعد الشيخ شمس الدين الترجمان، وانتفع به خلائق، وكان يقري الضيف ببلاده، ويحمل الكل كثير البكاء من خشية الله تعالى عليه سيماء الصالحين، لم يؤرخ الشعراوي وفاته رحمه الله.

١٣٠٥ \_ محمد المحلى: محمد الشيخ العلامة شمس الدين المحلي الشافعي، أحد طلبة الشيخ شهاب الدين الرملي وغيره، درّس وأفتى وانتفع به جماعة وكان له الاعتقاد التام في الصوفية وكان تقيّاً ورعاً، لم يؤرخ الشعراوي وفاته رحمه الله.

١٣٠٦ ـ محمد الإمام: محمد الشيخ الصالح الورع صدر الدين الإمام بجامع القلعة بمصر، الحنفي أثنى عليه الشعراوي، ولم يؤرخ وفاته قلت وقرأت بخطه، أن مولده ليلة الجمعة تاسع عشر صفر سنة ثمان وعشرين وتسعمائة وأنه أخذ عن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، وعن شيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي،

والبرهمتوشي، والشيخ أبي الحسن البكري، والشيخ نجم الدين الغيطي قلت: كان موجوداً في سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة رحمه الله تعالى.

١٣٠٧ ـ محمد البنوفري: محمد الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام الورع الزاهد الخاشع الناسك العابد، الشيخ شمس الدين البنوفري المالكي شيخ المالكية بمصر، أخذ العلم عن جماعة، منهم الشيخ ناصر الدين اللقاني، والشيخ عبد الرحمن الأجهوري، وكان يحبه ويثني عليه كثيراً. ويصفه بالزهد ومنهم الشيخ فتح الله الدميري، والشيخ نور الدين الديلمي وأجازوه بالإفتاء والتدريس، وحدثنا جماعات عن كثرة صلاته بحيث بالغوا في شدة إسراعه في الركوع والسجود، ويلغني أنه سُيل عن شدة سرعته فقال: يا بني اقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة، وعدوا ذلك من كراماته، وإن ذلك كان من طي الزمان، وكان مكباً على العلم والعمل غير ملتفت إلى شيء من الدنيا طارحاً للتكلف مؤثراً للخمول، وكان يقسم السنة ثلاثة أقسام أربعة أشهر يحج، وأربعة أشهر يرابط، وأربعة أشهر يقريء العلوم ويصلي، وكانت وفاته أواخر القرن العاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

۱۳۰۸ ـ محمد بن الرسّام: محمد بن الرسام الشاهد بالكبري بدمشق، مات يوم الجمعة رابع عشري صفر سنة أربع وتسعين وتسعمائة ـ بتقديم المثناة فيهما ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

18.9 محمد بن الخيوطي: محمد القاضي شمس الدين الموصلي المالكي، عرف بابن الخيوطي نائب الباب بدمشق، توفي يوم الجمعة تاسع عشري شعبان سنة أربع وتسعين مبتقديم المثناة \_ وتسعمائة وجلس مكانه القاضي علاء الدين ابن المرحل مفتي المالكية \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

• ١٣١٠ ـ محمد إمام القلعة: محمد الشيخ الفاضل الصالح، الشيخ نجم الدين الصفدي الحنفي، إمام وخطيب الجامع بقلعة دمشق، كان ممن لحق سيدي عبد القادر بن حبيب الصفدي، وأخذ عنه، وكان شيخ الإسلام الوالد يكرمه وكفّ بصره ففرغ عن الإمامة والخطابة للشيخ عبد الرحيم الزبداني، ثم زوجه بنته فأولدها ولده محمداً وتوفي في حدود أربع وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1811 - محمد الفارضي الحنبلي (١): محمد الشيخ العلامة شمس الدين القاهري الحنبلي، المعروف بالفارضي، الشاعر المشهور. أخذ عن جماعة من علماء مصر واجتمع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٣٩٣.

بشيخ الإسلام الوالد حين كان بالقاهرة سنة اثنتين وخمسين، وكان بديناً سميناً فقال الوالد بداعه:

الفارضي الحنبلي الرضي قيل ومسع ذا فهنو ذو خفة

في النحو والشعر عظيم (١) المثيل فقلت كلا بل رزين ثقيل

واستشهد الشيخ شمس الدين العلقمي بكلامه، في شرح الجامع الصغير، فمن ذلك قوله في معنى ما رواه الدينوري في المجالسة، والسلفي في بعض تخاريجه عن سفيان الثوري قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام لأن تدخل يدك إلى المنكبين في فم التنين خير من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج الفقر:

إدخالك اليـد في التنين تـدخلهـا خير من المرء يرجى في الغنى وله

ومن بدائع شعره:

لمرفق منك مستعد فيقضمها خصاصة سبقت قد كان يسنمها

رأيت جميع الكائنات ملاحاً حجبت فصيرت المساء صباحاً

إذا مــا رأيــت اللَّــه للكــل فــاعــلاً وإن لا تــرى إلا مضــاهـــي صنعــه

ومن محاسنه أنه صلى شخص إلى جانبه ذات يوم، فخفف جدّاً فنهاه فقال: أنا حنفي فقال الفارضي:

معاشر الناس جمعاً حسبما رسمت ما حرّم العلم النعمان في سند وكونها عنده ليست بواجبة فيا مُصرراً على تفويتها أبداً

أهل الهدى والحجى من كل من بها يــومــاً طمــانينــة أصــلاً ولا كــرهــا لا يـوجـب التــرك فيمــا قــرّر الفقهــا عُــد وانتبــه رحــم اللَّــه الــذي انتبهــا

واجتمع به شيخنا القاضي محب الدين الحموي الحنفي بالقاهر، حين كان بها صحبة محمد أفندي ابن محمد الياس المعروف بجوي زاده، وذكره في رحلته أخبرنا أن الفارضي كتب إليه وهو قاض يفوه يوصّيه بأناس من أهاليها يعرفون بأولاد السعد ما صورته مولانا حرسه الله وحماه، وألبسه قوة بفوه كما شرف به حمص وحماه، معروض الفقير أن أولاد السعد لهم خير مطوّل، وليس إلا على قصد مولانا فيه المعوّل، ملخصه أو مقتصره وقفيّه ادّعى شخص بيعها، وأنه اجتمع بملك ربعها، والمسألة متعلقة بأيتام، ومولانا حسنة هذه الأيام، فمولانا لا يخليهم

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٣٩٣/٨: عديم.

من العناية، أدام الله تعالى له الرعاية، ولا يخفي الحث على إكرام اليتيم، وقد جاء ذلك في الذكر الحكيم، وبقيتم في عافية، وهمة كافية شافية. وأخبرنا شيخنا أيضاً أن بعض طلبة العلم سأل الشيخ الفارضي أن ينظم له ترتيب التوابع فنظمها في بيت جامع وهو:

إذا اجتمعت فالنعت قدّم به اعتلق بيان وتوكيد وجما بدل نست قال شيخنا ونظمها الفقير في ذلك الحال في بيتين فقال:

إذا اجتمعت يوماً لديك توابع ورمت لها الترتيب في ذلك النسق فنعت بيان ثم توكيد بعده إلى بدل ثم اختم الكل بالنسق

وأنشدني الشيخ العلامة الفقيه شمس الدين محمد المقدسي العلمي مدرس القصاعية بدمشق. قال: أنشدنا شيخنا العلامة الشاعر المجيد محمد الفارضي، المصري الحنبلي، لنفسه وذكر أن القاضي البيضاوي خطاً من أدغم الراء في اللام ونسبه إلى أبي عمرو:

أنكر بعض الورى على من يدغم (١) في اللام عنه راء ولا يخطّي إلى الله عنه راء ولا يخطّي (٢) أبا شعيب والحق (٣) يغفر لمن يشاء وأنشدني عنه أنه أنشده لنفسه:

أجرر لمحللا وانصب وارفعنا في ربنا مع أنسا سمعنا وأنشدنا الفارضي لنفسه:

ألا خـــذ حكمــة منّــي وخـــلّ القيـــلّ والقـــالا فســاد الــديــن والــدنيــا قبــول الحــاكــم المــالا

وأنشدني شيخنا المشار إليه أن الفارضي، قال: يرثي الشيخ مغوش التونسي المغربي حين مات بمصر:

تقضّى التونسي فقلت بيسا يروّح كل ذي شخص<sup>(3)</sup> ويُونس أتوحشن وتكن مثلما أوحشت تونس

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/٣٩٤٪ تدغم.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٣٩٤: ولا نخطيء.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/٣٩٤: والله.

<sup>(</sup>٤) في شذرات الذهب ٨/ ٣٩٤: شجن.

كان الفارضي في سنة ثمانين وتسعمانة في الأحياء<sup>(١)</sup>.

المعيد المولى العالم الفاضل مفتي الحنفية بدمشق، ومدرس السليمانية بها الشهير بابن المعيد المرعشي الحنفي. قال شيخ الإسلام. الوالد: كان من أهل الفضل زار بيت المقدس، وسافر إليه من دمشق في ثالث عشري جمادى الثانية سنة الثنين وثمانين وعاد إلى دمشق في ختام شعبان، وكان وصل الخبر بموت السلطان سليم، وكان قاضيها إذ ذاك محمد أفندي ابن بستان، ثم عزل عن الفتوى بدمشق، وأعطي قضاء القضاة بالقدس الشريف ونابلس، والرملة والمجدل، وما يتبع ذلك من النواحي، ويقي بدمشق منقطعاً مريضاً مدة طويلة إلى أن توفي بها في نهار عيد الفطر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة، وصلي عليه بالأموي بعد الظهر، ودفن بالقلندرية من تربة باب الصغير، وكانت جنازته حافلة ورحمه الله تعالى ..

1۳۱۳ \_ محمد لطفي بيك: محمد جلبي المولى الشهير بلطفي بيك زاده، دخل دمشق متولياً قضاء مكة نهار السبت تاسع عشري ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وتوجه إلى مصر يوم الأحد عاشر جمادى الآخرة \_ رحمه الله تعالى \_.

1۳۱٤ ـ محمد بن طريف الحنبلي: محمد القاضي شمس الدين بن طريف الحنبلي، كان فاضلاً في الفقه يفتي الناس، وله ديانة وسمت حسن، توفي يوم الثلاثاء غرّة ذي القعدة سنة تسع ـ بتقديم المثناة ـ وثمانين وتسعمائة، ودفن بالصالحية ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٣٩٣/٨ توفي سنة إحدى وثمانين وتسعمائة.

## حرف الهمزة من الطبقة الثالثة

1۳۱٥ ـ إيراهيم بن محمد التسلي<sup>(۱)</sup>: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الشيخ العالم الصالح ولي الله تعالى العارف به بُرهان الدين التسلّي<sup>(۲)</sup> ـ بفتح المثناة فوق، والسين المهملة ـ الصالحي الشافعي قال شيخ الإسلام الوالد: عرض عليّ المنهاج، وقرأ عليّ فيه، وعرض علي ألفيّة ابن مالك، وحفظ ألفيّة الوالد. نظم جمع الجوامع، ولزم درسي كثيراً، ثم حصل له جذب انتهى.

حدثنا شيخنا مفتي الشافعية \_ فسح الله تعالى في مدته \_ قال: اجتمعت بالشيخ المشار إليه كثيراً، وكان من أرباب القلوب. أخذ الطريق عن الشيخ أبي بكر بن شعيب الصالحي، ثم انجذب على يدي الشيخ على الزاهري الكردي الصالحي جذبة شريفة، وكان في العلوم أمة لا يناظره أحد في مذهب من المذاهب الأربعة إلا حجة بمنقول مذهب ذلك المناظر. توفي في بضع وسبعين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

۱۳۱٦ \_ إبراهيم بن محمد بن محبّ الدين: إبراهيم بن محمد بن منصور الشاب الفاضل برهان الدين بن محمد بن محبّ الدين الحنفي، لازم قريبه الشيخ عماد الدين الحنفي، ويرع وفضل ولما توفي الشيخ عماد الدين كتب المذكور على تابوته:

أتعلـــم يـــا عمـــادي أن ركنـــي وأن ســرور قلبــي يـــا ســروري وبعـــدك مــا أردت بقــاء روحــي

لفقىك قىد وهى وانحلّ عزمي تسرخلل مسسرعاً وازداد همىي ولكن ليس ذلك تحت حكمى

قال الشيخ إسماعيل النابلسي فيما قرأته بخطه العجب، أنه لم يلبث بعد المولى العمادي إلا اليسير يعني حتى مات، وسبق أن وفاة العمادي كانت في ثامن عشر شعبان سنة خمس وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) أخذ عن الإمام محمد بن علي الحنفي الصالحي الإمام، وسمع منهم ومن غيرهم من الأعلام ما لا يُحصى، ودأب وحصل وشاع ذكره ويُعد صيته بعلو الإسناد، وأخذ عنه الأعيان منهم شيخ الشيوخ الشيخ إبراهيم ابن الأحدب، وأثنى عليه بالعلم ووصفه بالتصوف والولاية، وبالجملة فقد كان آية من آيات الله تعالى علماً وزهداً مدرعاً وعلو سند. شذرات الذهب ٨/٣٩٥

 <sup>(</sup>۲) في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٩: التسيلي، ووفاته سنة إحدى وسبعين وتسعمائة.

۱۳۱۷ - إبراهيم بن محمد القدسي: إبراهيم بن محمد القدسي الشافعي، إمام جامع منجك بميدان الحصا، وخطيبه من ذرية القدسي كاتب المصاحف. كان رجلاً ساكناً له فضيلة. قرأ على الشيخ حسن الصلتي سافر إلى الحج في سنة ألف، ومات بعرفة ـ رحمه الله تعالى \_.

۱۳۱۸ ـ إبراهيم بن جعفر الرومي: إبراهيم بن جعفر الرومي، كان أبوه كتخذا، وكان هو في ابتداء أمره ينكجرياً، ثم ترقى حتى صار زعيماً، ثم سنجقاً وكان في ابتداء أمره فقيراً، ثم ورث من أخيه مالاً فقلبه في التجارة والإجازة، فأثرى وكثر ماله، وتزوّج بنت السيد تاج الدين الصلتي، وسكن بدار أبيها التي عند باب البريد، وعمّرها وجدّدها، وكان يلازم الصلوات الخمس في الجامع الأموي، ويحب الناس ويتردّد إليهم فرأس، وكان عفيفاً متواضعاً يحبّ العلماء والصلحاء، وينتفع الناس بجاهه توفي يوم الأربعاء مستهل رمضان المعظم سنة ثمان وتسعمائة ـ بتقديم المثنتاة فيهما ـ ودفن بباب الصغير، وقبل وفاته بساعة واحدة توفي ولد له صغير اسمه أحمد جلبي فوضعوه على السرير في حضنه ودفنوه معه ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة آمين.

١٣١٩ - إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي (٢): إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر الشيخ العلامة المحقق الشيخ برهان الدين العلقمي القاهري الشافعي أخو الشيخ شمس الدين العلقمي، المتقدم. قرأت بخط أبيه أن مولده مستهل سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، وأنه من بلدة العلاقمة (٣) قرية من كورة بلبيس، ونشأ بها، ثم رحل إلى القاهرة وتفقه بأخيه والشيخ شهاب الدين البلقيني، وقرأ البخاري كاملاً، وثلث مسلم، وجميع الشفا على قاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي، وسمع عليه الأكثر من بقية الكتب الستة بقراءة الشمس البرهمتوشي، وقرأ جميع السيرة لابن هشام على المحيوي يحيى الوفائي قاضي الحضرة، وجميع رياض الصالحين على الولي العارف بالله تعالى أحمد بن داود النسيمي، المخاري وسيرة ابن سيد الناس على السيد الشريف يوسف بن عبد الله الأرميوني، وأجازه بالفقه والنحو الشهاب البلقيني تلميذ القسطلاني، وقرأ الكثير من حلية أبي نعيم على الإمام المحدث الشهابي أحمد بن عبد الحق أيضاً. وكان في ابتداء أمره يلازم دروس شيخ الإمام المحدث الشهابي أحمد بن عبد الحق أيضاً. وكان في ابتداء أمره يلازم دروس شيخ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهبُ ٨/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) سنجقاً: لفظ تركي يطلق بالأصل على الرمح، والجمع سناجق وهي رايات صغر صغار يحملها السنجقدار. صبح الأعشى ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) العلاقمة: بليدة في الحوف الشرقي من أرض مصر دون بلبيس، فيها أسواق ويازار يقوم للعرب معجم البلدان ١٤٥/٤

الإسلام شهاب الدين الرملي، ويسمعه وله مشايخ غير هؤلاء لخصت ذلك من خطه في إجازة كتبها في خامس عشر شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة، توفي بعد ذلك بيسير ـ رحمه الله تعالى ـ.

• ١٣٢٠ - إبرهيم بن محمد العاتكي: إبراهيم بن محمد العاتكي، المعروف بصلاح الدين المؤذن العبد الصالح، مؤدب الأطفال. قرأ على الوالد في المنهاج قطعة من الزكاة، توفي في سنة سبع وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳۲۱ ـ إبراهيم بن عبد القادر بن منجك: إبراهيم بن عبد القادر بن إبراهيم الأمير ابن الأمير الشهير بابن منجك. كان جوّاداً كريماً يضرب به المثل في الجود والعطاء، وكان سليم الفطرة مغفلاً، وكان يتكيّف تولى النظر على أوقاف أجداده بعد أبيه، وكان يحب العلماء، ويتواضع لهم خصوصاً شيخ الإسلام الوالد، وكان إذا حضر مولداً أحسن إلى قارىء المولد، وربما خلع عليه من ثيابه، وبالجملة كان من أفراد الوقت، ورؤساء العصر وسادات الناس، وكانت أمراء الأمراء بالشام يعرضون عليه المناصب، فلا يقبل وربما أفضل عليهم وأضاقهم، واستغنى عنهم مدحه الشيخ أبوالفتح المالكي فقال:

إذا شت أن تختار في الشام صاحباً فلا تصحبن غير الأمير ابن منجك رئيس دمشق الشام صاحب رايد وساترها الحامي عن الذم والهجا أمير إذا أجرى الورى ذكر جوده وإن أمه ضيف تلقاه مسرعاً يجود بأنواع القرى لنزيله وكم من خصال قد حواها جميلة ولا عجب إذ كان من نسل سادة لهم في الورى فخر ومجد مؤثل وبالعدل والإحسان في كل حالة وكم وقفوا وقفا على البر جاريا وكم شيدوا من بنية مشمخرة

تكون إذا صاحبت غير نادم حليف العلى رب العلى والمكارم خيف العلى رب العلى والمكارم حماها لما يلقى به كل قادم تحتم أن تنسى مكارم حاتم بوجه وثغر دائم البشر باسم ويحميه عند الخوف من كل ظالم يقصر عن إحصائها كل ناظم ملوك سمت في عصرها المتقادم ملوك سمت في عصرها المتقادم ولم يختشوا في الله لومة لائم وما وقفوا عن رفع تلك الدعائم لها الفلك الدوار ليس بهادم (۱)

<sup>(</sup>١) مشمخرة: اشمخر الجبل: اشتد ارتفاعه، فهو مشمخرً".

فلا زال إسراهيم وارث مجدهم ولا زال مقبول المقالة مطلقا ولا بسرحت أوقاته مشرتبة مدى الدهر ما لاح الصباح وما شدت

يسود ويرقى فوق هام الغمائم لدى كل محكوم عليه وحاكم لتجديد أعياد مضت ومواسم على عذبات البان ورق الحمائم

وأجابه العلاّمة المنلا أسد وكان للأمير إبراهيم عليه الإحسان التام في قوله من الوزن والقافية:

وعنك روى الراوي حديث المكارم فانساهم جود ابن يحيىي وحاتم ترى الجود والإحسان ضربة لازم يبداك الشريبا قباعبداً غيبر قبائهم وأسس بيت العزّ فوق الدعائم إذا هطلت أزرت بـوكـف الغمــائــم وكم خلص المظلوم من كف ظالم هـ الغيث هطَّالاً ببـذل الـدراهـم هـو السيـل يعطي بـالعطـا المتـلاطـم يقـــول لـــه أهـــلاً وسهـــلاً بقـــادم ومـذكـان طفـلاً قبـل قطـع التمـائــمَ لكل غريب شاحط الدار هائم فيغنيهم بالأعطيات العظائم ویخدمه دهر عصبی کیل حاکم بسآبسائسه الغسر الكسرام الأعساظهم وفي الحرب أزرت بالأسود الضراغم سحائب تهمي بالغنا والغنائم وقامت به أعلام تلك المعالم ورأي كسيف الهند ماضي العزائم لىك النياس ميا بيمن الغيلام وخيادم وضيدك فسي قهسر وحسزي مسلازم إليك انتساب المجد يا ابن الأكارم فأنت الذي قد شاع جودك في الورى إذا ما استهان الناس بالبذل في الندى علىوت بأجداد مضت وتناولت فتى جرّ ذيـل الفخـر فحوق مجـرّة محيَّاه طلق للعفاة وكفّه يفك من القتل الجناة تسرحماً هـ و الليـت إلا أنــه البـــ لار طلعــة هـو البحـر لكـن مـوجـه التبـر دائمـاً إذا ما أتاه سائل طالب الندى حليف المعالى في صباه ويافعاً محوائسده منصوبة طلول دهره إليه يحج الطالبون نوالمه تساعده الأقدار فيما يرومه أمير له في المكرمات أصالة بدور تبدّت في سماء سيادة بنو منجك عند النوال كأنهم بنــوا فــي سبيــل اللَّــه آئــار ســؤدد فــلا زلــت فــي عــزٌ منيِّـع ونعمــة ودم سالماً حلف الندى وافي العطا وحكمك مسموع وأمارك تافلا توفي إلى رحمة الله تعالى في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، ودفن بمقبرتهم لصيق جامع ميدان الحصا \_ رحمه الله تعالى \_.

١٣٢٢ - إبراهيم بن عمر بن مفلح الحنبلي(١): إبراهيم بن عمر بن إبراهيم العالم البارع القاضي برهان الدين ابن قاضي القضاة، نجم الدين ابن قاضي القضاة برهان الدين ابن مفلح الراميني الحنبلي. ميلاده رابع عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعمائة، واشتغل وبرع واستحاز لنفسه ولإخوته ولأولاده جماعة منهم شيخ الإسلام الجد، وشيخ الإسلام الشيخ العلاّمة السيد كمال الدين بن حمزة، وشيخ الإسلام الوالد، وصورة ما كتبه تحت خط أبيه:

أجزتهم ما جاز لىي روايتىي وكل ما لي من تاكيف ومن كشرحي المنهاج مع شرحي على وهو عجيب الوضع والنظم وفي أيضاً وفتح المغلق العجيب قد أيضأ وفسي شسرح علمى منظمومنة وغيسر مسا ذكسرتمه ومسولمدي سنية أربيع وتسعمائية وزكـــربــــا الحبـــر شيخــــى أوّلاً ثم أبو الفتح السكندري في وشيخ الإسلام الإمام والدي وخطه ولفظه أمامي والتقوى الزرعي شيخنا ثبه أنسا محمد وشهرتسي والقسرشسي العسامسري نسبتسي رقمته بسرعة في خامس سنة خمس وثلاثين وتسعمائة من بعد حمد الله مع صلاته

له عن الأثمة الأعلام نثسر ونظم صاغمه كسلامسي ألفيسة ابسن مسالسك الإمسام أشرف تاليفا على التمام الوالد في الأصول والأحكام رابع عشر القعمة الحرام من هجرة المبعوث للأنام كابسن أبسي شسريسف العسلام طريقة الصوفيسة الكرام

وشيسخ الإسلام بأرض الشام الغرى ثم الشافعي إمامي مؤمل الحسنى في الاختتام العشير مين المحيرم الحرام حلــــت مـــن الأعــــوام علسى شفيسع الخلسق والسسلام

وذكره شيخ الإسلام الوالد في فهرست تلاميذه. وقال: حضر كثيراً من دروسي في شرح منظومة الوالد شيخ الإسلام المسمى بالعقد الجامع، في شرح الدرر اللوامع، وفي التقاسيم

انظر ترجمته في في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٥.

للمنهاج وغيره، وأجزته وكتب لي شرحي المنظوم على ألفية ابن مالك انتهى. ودرّس القاضي برهان الدين وأفتى وولي تدريس دار الحديث المخصوصة بالحنابلة بالصالحية، ونظرها وناب في القضاء مراراً، ولم تحمد سيرته وكان يسفه على الخصوم وانتهت إليه رئاسة الحنابلة بدمشق، وكان له شهامة وحشمة وحسن هيئة. وقال: والد شيخنا كان ذكياً مستحضراً لفروع مذهبه، وولي القضاء، ولحقه في آخر عمره قهر. وقال: إنه كان رئيساً يعرف الناس، ويرعى مقاديرهم. مات ليلة الإثنين ثالث أو رابع عشري شعبان سنة تسع بتقديم التاء وستين وتسعمائة وصلى عليه الوالد من الغد إماماً بالجامع الأموي ودفن بسفح قاسيون بالروضة عند والده رحمه الله تعالى.

الشيخ الدين البدوي الأصل، الدمشقي، المعروف بابن الدَّويك الواعظ من سكان القبيبات برهان الدين البدوي الأصل، الدمشقي، المعروف بابن الدَّويك الواعظ من سكان القبيبات خارج دمشق. قال والد شيخنا كان رجلاً صالحاً وواعظاً حسناً يقرأ سيرة ابن هشام وغيرها من سير النبي على في الجامع الأموي بعد صلاة الجمعة، وفي غيره من الجوامع حتى في مدينة حلب، كما اشتهر وقبل الناس وعظه. قال: واجتمع في أول أمره بالشيخ أبي الفضل بن أبي اللطف، واشتغل عليه مدة يسيرة، وذكر ابن الحنبلي أنه دخل حلب سنة خمسين وتسعمائة، وأقبل الناس عليه، ثم قدمها سنة إحدى وخمسين، وفيها دخل مجلس وعظه رجل نصراني، فأسلم، ثم قدمها سنة اثنتين وخمسين بعد أن رابط بثغر بيروت وصادف خروج بعض القرنج، وجاهدهم فيمن جاهدهم. توفي في آخر جمادى الأولى سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

1۳۲٤ ـ إبراهيم الصرخدي: إبراهيم الشيخ برهان الدين الصرخدي الواعظ. قال والد شيخنا: كان رجلاً صالحاً يعظ الناس في الجامع الأموي. قال: ولعل موته في آخر رجب سنة تسع وستين وتسعمائة، وتردده في اليوم لا في السنة، لأنه ذكر في ترجمة البرهان بن مفلح المتقدم أنَّ جاره الشيخ إبراهيم بن الصرخد الواعظ توفي قبله بيسير ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۲٥ ـ إبراهيم الرومي إبراهيم المولى العلامة الرومي الحنفي. أرسل من الروم إلى دمشق مفتياً بها، ومدرساً بسليمانيتها. قال: والد شيخنا: ودرس في الجامع الأموي وصار مرجعاً للناس، وكان متعبداً صالحاً توفي ليلة السبت ذي القعدة الحرام سنة أربع وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة. حمل بجنازته مصطفى باشا نائب الشام، وقاضيها ابن المؤيد ودفن بالقلندرية بمقبرة باب الصغير إلى جانب قاضي القضاة قرط أفندي ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٢٦ \_ إبراهيم بن المبلط(١): إبراهيم الشيخ الفاضل الأديب الشاعر برهان الدين بن المبلط القاهري شاعر القاهرة من شعره في قهوة البن:

و قال:

أرى قهوة البن في عصرنا وصمارت لشرابهما عمادة

وقال وهو مشهور عنه: يا عائباً لشراب (٣) قهوتنا التي

أو ماتراها وهمي في فنجانها

ولبعضهم في هذا المعنى:

اشرب هنيئاً قهموة البن التي سوداء في المبيض من فنجانها

قلت أحسن منه قولي:

اشرب من القهوة صاعين سوداء في بيض فناجينهما

يقول عبذولي قهوة البن مرة وشربة حلو الماء ليس لها مثل فقلت على ما عبتها بمرارة (٢٠): قد اخترتها فاختر لنفسك ما يحلو

على شربها الناس قد أجمعوا فليسست تضمر ولا تنفسع

تشفى (٤) شفاء النفس من أمراضها تحكى سواد العين وسط بياضها

تحلو ممع الأخوان والخلان تحكمي سواد العيسن لملإنسان

وليو ببذل السورق العيسن كأنها الإنسان من عين

كان ابن المبلط موجوداً في سنة إحدى وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ــ رحمة واسعة آمين.

١٣٢٧ \_ أبكر اليمني: أبكر الشيخ الصالح المعتقد اليمني، نزيل مكة كان يعمل على الماصول، وللناس فيه اعتقاد وكانوا ينذرون له النذور، ويستغيثون به في البحور، وحدثنا عنه

ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٢٧٢ بين وفيات سنة ثمان وأربعين وتسعمائة. كذلك (1) ذكره بين وفيات سنة إحدى وتسعين وتسعمائة ٨/ ٤٢٤.

في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٤: من مرارة. **(Y)** 

في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٤: لسواد. (٣)

في شذرات الذهب ١٤٢٤/ فيها. (1)

بعجائب، وكان عمله بالقصب تستراً أخبرنا الشيخ محمد ابن الشيخ سعد الدين أنه حجّ ويعض إخواته، فكان يوماً بمكة وقد فرغت نفقتهم وكان معهم بضائع شامية إلا أنها كاسدة إذ ذاك قال: فأصبحنا يوماً ونحن في فكر زائد وتردد في الاستدانة، ومن نقصد فدخل علينا الشيخ أبكر وقال: كيف حالكم يا أولاد أخي وقعد يعمل فلما فرغ قال: هاتوا أربعين مملقاً قال: ولم يكن معنا غيرها فدفعناها إليه فأخذ خواطرنا، ثم خرج فلم يكن بأسرع من أن جاءنا الدلال وبعنا ما كان معنا من البضائع، واتسعنا وأخبرني الشيخ محمد المذكور أن الشيخ أبكر لما قربت وفاته زار قبر النبي على مستعجلاً، ثم عاود إلى مكة وتوجّه منها مستعجلاً إلى اليمن، فلما حضر إلى البحر لقي سفينة فركبها، فلما دخل إلى اليمن أمر بعض جماعته يحضر له جهازه، ثم مات عقب ذلك في سنة خمس وثمانين وتسعمائة رحمه الله تعالى.

۱۳۲۸ - أبو بكر بن الذباح الحنبلي: أبو بكر بن إبراهيم، ابن الشيخ محمد المهلل الشيخ العالم الصالح تقي الدين المعروف بابن الذباح، وربما قيل ذباح الحمير، وشهرته أيضاً لا سيما ببلاد اليمن بابن الحكيم المقدسي الأصل، ثم الصالحي الدمشقي الحنبلي، مولده باليمن سنة تسع - بتقديم المثناة - وتسعمائة وقرأ على شيخ الإسلام الوالد جانباً من صحيح مسلم، وشيئاً من تفسير البيضاوي، وعرض عليه أماكن من الخرقى، وسمع كثيراً من دروسه وكتب من مناظيمه أشياء، وكان يكتب كتب الصوفية. كتب كفاية المعتقد لليافعي، والفتوحات وغيرها لابن العربي، وكان يعتني بكلامه كثيراً، وكان الناس يترددون إليه لكتابة الحروز وغيرها. توفي في تاسع عشر رمضان سنة خمس وثمانين وتسعمائة ودفن بتربة مسجد القدم وحمه الله تعالى -.

الشهير بابن البقا بالموحدة والقاف المشددة، خليفة الشيخ محمد ابن الشيخ علوان، أخذ عن الشهير بابن البقا بالموحدة والقاف المشددة، خليفة الشيخ محمد ابن الشيخ علوان، أخذ عن شيخ الإسلام العلامة أحمد بن عميس الحموي، بحق إجازته عن ابن حجر العسقلاني، وأخذ عن البازلي بحماة، وعن الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ شمس الدين بن محمد بن السقاء الحموي الشافعي، وعن الشيخ شمس الدين والشيخ وفاء ولدي سيدي علوان، ورحل إلى القاهرة، وأخذ عن شيخ الإسلام شمس الدين محمد الرملي، والشيخ ناصر الدين الطلاوي، والأستاذ سيدي محمد البكري، وقرأ عليه شيخنا القاضي محب الدين من أول البخاري إلى باب القراءة في المقبرة في أواخر رمضان سنة إحدى، وستين وتسعمائة وأجازه بباقيه، ثم قرأ عليه في حدود السبعين وتسعمائة، وتوفي في حدود السبعين وتسعمائة – رحمه الله تعالى ...

• ١٣٣٠ ـ أبو بكر الفتوحي بن النجار الحنبلي: أبو بكر بن أحمد الشيخ الإمام العلامة الشيخ تقي الدين ابن قاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي، الشهير بابن النجار الحنبلي القاهري. أخذ عن والده وغيره وولي نيابة القضاء بسؤال معظم أهل مصر، وانتهت إليه رئاسة مذهبه، وكان الشيخ شهاب الدين الرمليّ يقول: إذا مات مات مذهب الإمام أحمد كما نقله الشعراوي، ولم يؤرخ وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

المناصل العلامة تقي الدين الصهيوني الشافعي. قرأ على الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن الفاضل العلامة تقي الدين الصهيوني الشافعي. قرأ على الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الطيبي في القراآت وغيرها، وعلى الشيخ شهاب الدين أخي في الحساب وغيره، وكان يعتمد علم الحرف ويعمل الأوفاق، اعتقده الحكام بسبب ذلك وعاش فقيراً، ثم أثري في آخر عمره فقال لبعض أصحابه: حيث وسمعت علينا دنيانا فالأجل قرب فمات بعد قريب ومن كلامه هذا، ومن محاسنه ليس في الترداد (٢) إلى من ليس فيه كبير فائدة [كبير فائدة] وهذا يقال له: من البديع المتزايد، ومثله قول بعضهم ليس فيما ليس به بأس بأس فلا يضر المرء ما قال الناس، والمقدم في هذا الباب قوله تعالى: ﴿حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته﴾ [سورة الانعام: الآية ١٢٤] وله نظم لطيف ومنه قوله:

أضنى الجوانح بالهوى ولهيبه وجوانحي جنحت إلى ذاك الذي وعلى هواه مقلتي سحت وما فإذا أصبت أذى بأوصاف الهوى للهوى للهوى

بدر تزاید فی الهوی ولهی به شغل الفواد بحبه ولهی به شخل الفواد بحبه ولهی به شحت بفیض مدامعی وصبیبه لا تنکروا وحیاتکم (۱) وصبی به إلا وهام بذکره وصبی به

ذكر الشيخ حسن البوريني أنه ذاكر الشيخ أبا بكر الصهيوني، فوجده فاضلاً في علوم. إلا أنه اشتهر بعلم النجوم، توفي سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ. ورثاه الشيخ أحمد العناياتي بقوله:

وما سواه فمدفوع إلى أمد

عنز البقاء لغيسر النواحد الصمد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) في شذرات اللهب ۸/٤٢٤: التردد.

 <sup>(</sup>٣) في شذرات اللعب ٨/٤٤: ولهيه.

<sup>(</sup>٤) في شذرات الذهب ٨/٤٢٤: بحياتكم.

فأعجب لمن عيشه ظن وموتته ما زلت في نكد من حين مرّ على دنيا وإن لم تكن مثل البعوضة في والناس في هذه اللذنيا مآريهم فعُــدٌ مـن آدم بـاد مـن عـدد سقى المنون لبيداً كاس آبد ما دار تخليد هذي الدار في خلد وكـم قصـور عـوال لا قصـور بهــا ما ردٌّ عن ما ردٌّ كفُّ الردى عمد يا راصد النجم يرجو سُعدها ويخاف لا بد أن يغمس المقدار مديته تخون كيف ثرياها جوانحها ويجمع القمران النيران فسلا لهفى عليك لتقويم برعت به قد كنت قمت بعلم النجم منفرداً تبكيه بالنوء أحداق النجوم فللمر وفكها ليك طرف جيد منتكب لو كان للشمس حكم في تصرفها

حتم وتلقاه كالمسروب في البلد سمعى بأن خلق الإنسان في كبد التحقير يدمي قذاها مقلة الأسد شتى وهم من سبيل الموت في جددً لبم تغنهم كشرة الأموال والعُدد وانتضى للقمان ما أمضاه في لبدأ سل دار مية سالعياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد بل رد عمدان سیف منه فی عمد النحس وعين الموت بالرصد في لبّهه الجدي أو في جبهة الأسد ويسلم العقد جوزاها إلى البدد مساء ليل غدا يأتى بصبح غد لهفى عليك أبا بكر إذا احتجب الهلال للصوم واحتاجوا إلى العدد فأحتماج بعمدك للتقبويسم مسن أود بطالم فيه بالإسعاد منفرد يخ عين قد احمرت من الرمية وكل مالك قلب جد متقد

غابت وبعدك لم تطلع على أحد

١٣٣٢ \_ أبو بكر بن أحمد الحلبي الجلومي: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم بن عبد اللَّه الشيخ تقي الدين الحلبي الجلومي الشافعي العطار، خطيب الجامع المقابل لحمام الخواجا بحلب، كان شاعراً حسن الخط ملماً بشيء من العروض، وجمع له ديواناً، وسماه نسمة الصبا، من نظم الصبا ثم زاد عليه وسمى المجموع شراب الفتوح، وغذاء الروح، وجعل في طيه مقاطيع سماها عطر العروس، وحج وزار بيت المقدس ومن شعره وأنشده في أول ديوانه:

> يا ذا الذي أبصر ما وكبسن رحيمنسأ منصفسأ

أبرزته من فكسرتني بالله فاغفر زلتي وادعُ لنـــا بتـــوبـــةِ

وله دُوبيت:

مولاي بحقّ خدك النعمان باللحظِ بقامة كغصنِ البان

وله ورأى في منامه أنه ينشد:

إذا ما العبد أصبح في نعيم ويسأله المعونة كل وقت

بالخال بما في فيك من عقيانِ عطف ً بمتيم كثيب عانسي

فيحمد ربه في كسل حين ويحمدهُ على مسرّ السنين

توفى بحلب سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳۳۳ ـ أبو بكر بن منجك: أبو بكر بن عبد القادر ابن أبي بكر بن إبراهيم بن منجك، الأمير العريق تقي الدين بن منجك الدمشقي، الحنفي. اشتغل في الفقه على القطب ابن سلطان، والبرهان بن عون، وكان له فضيلة، وديانة، وحشمة، وكان يواظب على الصلوات في الجماعة بالجامع الأموي. تولى أوقاف أجداده بعد والده الأمير عبد القادر مدة ثم انتزعه منه أخوه إبرهيم ـ المتقدم ذكره ـ بمعونة الكمال الحمراوي، والشيخ علاء الدين بن عماد الدين، وتقاطعا نحو عشرين سنة، ثم لما حضرته الوفاة استحضر أخاه الأمير إبراهيم، وأبرأ ذمته، ومات في ثالث ذي القعدة سنة أربع وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، وصلى عليه الوالد بالأموي، ودُفن بترتبهم بميدان الحصا عن ولدين أحدهما الأمير عبد اللطيف، والثاني منجك.

ابن القاضي محبّ الدين ابن القاضي نجم الدين ابن الموقع الشافعي ناظر الجامع الأموي، وكان له معرفة بالحساب والضبط، ولي عدة أنظار منها نظر السيبائية خارج باب الجابية، وكان عاقلاً نبيلاً، وعنده تدين، وكان من فقراء الشيخ عمر العقيبي، ومريديه الذين امتحنهم، وباشر نيابة النظر في الجامع بعفة، وضبط أوقافه، وزاد في معالم المرتزقة، وأحدث فيه تراقي ووظائف منها ربعتان لولديه، وجزآن، ووسع باب السيورية خارج باب العنبرانية، وكان كباب سوق الحرير ضيّقاً يزدحم الناس فيها عند الخروج من الصلوات خصوصاً يوم الجمعة، ومع الجنائز، وكانت نعوش الموتى تخرج من الباب بعسر، وصارت النعوش تخرج منه بيسر، ويقلّ زحام الناس فيه، ومات ولداه أحمد وعمر في شهر واحد قبل موته بنحو سنتين، وفرغ عن نيابة النظر بالجامع الأموي قبل موته لعبد اللطيف بن إبراهيم بن موسى، الشهير بابن فرعون عمر الشيخ شمس الدين ابن المنقار، ومات في ذي الحجة سنة ست وتسعين ـ بتقديم المثناة \_ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ..

المعروف بابن المحوف بابن الحصين: أبو بكر بن علي الحجار، المعروف بابن الحصين إمام جامع سويقة الحجارين بحلب. وكان شيخاً معمّراً منوّراً محبوباً عند الأكابر والأصاغر. مولده بحلب سنة سبعين ـ بتقديم السين ـ وثمانمائة، ووفاته سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

المحكماء الروميين، وسافر معه إلى دمشق، فرأى بها واحداً من الأولياء، وقد بلغني أنه الشيخ الحكماء الروميين، وسافر معه إلى دمشق، فرأى بها واحداً من الأولياء، وقد بلغني أنه الشيخ محمد الزغبي، فأخذ يتردد إليه، ودعا الله تعالى أن يصرف عنه الدنيا، فلم يسعه إلا ترك ما معه من حطامها، وجذب وعاد إلى حلب مجذوباً، وصار يأوي إلى محلة مقابر الغرباء وما والاها، وكان لا يرى كثيراً إلا بين المقابر، وكان يكاشف الواردين عليه، فيقبض حيناً، ويسط، وكثيراً ما يرى على رأسه طاقية، فيجيئه بعض الناس بطاقية أخرى، فيضعها له فوق الأولى، وهو لا يبالي فيجاء بثالثة، فتوضع فوقها، وهو لا يكترث بما صنع به، وكان يقد النار، ويضع فيها ما يأتيه من أموال الظلمة ونحوها، وكان تألفه الكلاب، وكان يخطاب كل أحد بخطاب المؤنث، وكان يخاطب الباشا، فمن دونه بخطاب واحد، وكان يسهل ذلك عليهم ما يكاشفهم به من أحوالهم، وحلق لحيته، وقلع أسنانه، ثم كان يفعل ذلك بمن يأتيه مريداً، وبقي جماعته على أحوالهم، وخلق لحيته، وقلع أسنانه، ثم كان يفعل ذلك بمن يأتيه مريداً، وبقي جماعته على الشريعة إلا الإنكار، ذكره ابن الحبلي في تاريخه، ولم يؤرخ وفاته لأنه توفي بعده في حدود التسمين وتسعمائة رحمه الله.

۱۳۳۷ ـ أبو بكر البعلي الحنبلي: أبو بكر، الشيخ العالم تقي الدين بن غالب البعلي الحنبلي، تردّد إلى دمشق كثيراً أخذ عن شيخ الإسلام الوالد، وعن غيره، وولي نيابة القضاء بها في زمان قاضي القضاة ابن المفتي، وكان فقيهاً، وله صلابة في دينه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/٣٩٤.

 <sup>(</sup>٢) سويقة علي: محلة في حلب، نجدها قبلة محلة الجلوم الكبرى ومحلة باب قسرين، ومحلة ساحة بزة،
 وغرباً محلة الدباغة العتيقة، وسويقة جاتم، وشرقاً الفرافرة والبندرة وهي من أعمر محلات حلب الداخلة
 في السور.

ومسجد على: مجلة في رأس سدق المتوكل من شرميته، وهو مسجد يصعد إليه ببضع درجات مركب على حوانيت تحته جارية وفيه قير رجل يسمونه علياً. ويقولون: إن المحلة مضافة لاسمه في در الحبب ٢/ ٣٩٥.

1۳۳۸ ـ أبو بكر الجبرتي: أبو بكر الجبرتي الشافعي نزيل القاهرة، الإمام العلامة الصموت، الوقور. أخذ عن شيخ الإسلام الوالد، وعن غيره، وولي القضاء بها في زمان قاضي القضاة العلامة شهاب الدين الرملي وغيره، بالإفتاء والتدريس، وانتفع به خلائق، وكان مجلسه مجلس علم وأدب وخشية، ولم يؤرخ الشعراوي وفاته، وذكره في الأحياء رحمه الله تعالى.

١٣٣٩ \_ أبو الصفاء: أبو الصفاء ابن الإسطواني تقدم في المحمّدين.

• ١٣٤ ـ أبو الفتح: أبو الفتح الأسطواني تقدم كذلك.

1۳٤١ ـ أحمد بن محمد الأكرم: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن الأكرم الحنفي. كان من رؤساء دمشق، ووالده من جماعة الشيخ عمر العقيبي، وكان في زيّ العلماء، ولم يكن في العلم بذلك. ولي تدريس المقدمية الجوّانية بدمشق، وانتسب إلى واقفها، وعمّر فيها له سكناً، وأنكر عليه ذلك قاضي القُضاة منلا أحمد الكردي الأنصاري، وكشف بنفسه عليها، فوجده قد غير فيها وبدّل، وحصل لصاحب الترجمة منه تعزيز ومشقة بسبب ذلك، ثم ترهّد وتعمّم بالصوف، وربى شعر رأسه، وسكن الحجرة الحلبية لصيق الأموي بعد شيخ الإسلام الوالد، ومات يوم الأحد سنة ثلاث وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وتسعمائة، ودُفِن بمقبرة والده عند قبر والده شمالي المدرسة النحاسية \_ رحمه الله تعالى \_.

العبد الصالح، الدمشقي المولد، السويدي المنشأ، المعروف بالحوراني والد الشيخ عثمان العبد الصالح، الدمشقي المولد، السويدي المنشأ، المعروف بالحوراني والد الشيخ عثمان الحوراني الواعظ. كان من جماعة الشيخ أحمد بن سعد الدين، وسافر إلى الروم بإشارة شيخه وامتحن، ثم ظهرت عليه خوارق. توفي ليلة الجمعة ثامن شوال سنة إحدى وسبعين بتقديم السين وتسعمائة، ودفن بمقبرة باب الصغير تجاه سيدي معاوية ورضي الله تعالى عنه عند قبر الشيخ نصر المقدسي.

1٣٤٣ ـ أحمد بن محمد المستوفي: أحمد بن محمد القاضي شهاب الدين المستوفي أحد العدول بدمشق. مولده يوم الأحد العصر ثالث عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعمائة. قرأ على شيخ الإسلام الوالد في الجرومية إلا اليسير من أولها قراءة إتقان، ومقدمة في العروض، وألحذ عن غيره، وصار رئيس الشهود بدمشق، ومات في نيف وسبعين ـ بتقديم السين وتسعمائة، وجلس بعده أحمد بن كريم الدين رحمه الله تعالى.

١٣٤٤ ـ أحمد بن محمد الكفرسوسي: أحمد بن محمد الشيخ شهاب الدين ابن شيخ

الإسلام شمس الدين الكفرسوسي، الشافعي، الواعظ. توفي يوم الجمعة حامس عشرة جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة، ودُفن عنده والده ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٤٥ \_ أحمد بن محمد الغزّي: أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أ الشيخ الإمام العلامة المحقق شيخ الإسلام شهاب الدين الغزّي الشافعي. ولد في شوال سنة إحدى وثلاثين وتسعمانة، وقرأ القرآن العظيم على شيخنا الشيخ يحيى العمادي المغربي، وتلاه للسبعة على والده، وعلى شيخنا المقرىء المجيد، الشيخ حسن الصلتي، واشتغل في العلم على والده، ولازمه في الأصول، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والتفسير، والقراءات، وقرأ بمصر على شيخ الإسلام بدر الدين ابن الطباخ المصري، وحمل عنه مصنفاته على الشيخ العلامة السيد الشريف قطب الدين عيسى الإيجي، وحمل عنه شرح الكافية تصنيفه، وقرأه عليه وكتبه بخطه، وعلى شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي، وغيرهم حين دخل مصر في صحبة والده سنة اثنتين وخمسين وتسعمانة، ولقي العارف باللَّه أحمد الجاني المقدسي، وأخذ عنه الطريق، وأجاز له شيخ الإسلام السيد عبد الرحيم العباسي الإسلام بولي بمصنفاته كشرح البخاري، وشُرِح شواهد التلخيص، ومروياته. ويرع وأفتى ودرّس، في اليوم الذي قبل وفاته، وكان متضعفاً. لازم والده، وكان أبرّ الناس بأبيه، وقال: أريد أن أتودّع من الشيخ، وكان الشيخ يمتحن صحبته بتوجيه الفتاوي إليه، وكان يوم جمعة، فكتب ذلك اليوم على بضع وعشرين رقعة كلما كتب على رقعة يأخذها والده ويتأملها، ويحمد الله، وكان أودّ أهل زمانه لهم، وأرأفهم عليهم يفيدهم العلم وينشره، ويضوع كل مجلس جلس فيه ويعطره جمالًا محضاً، وبهاء صرفاً، خاشعاً بكاء من خشية الله تعالى لطيف المحاضرة، حسن المجاورة، حلو المذاكرة، لطيف الذات والصفات، حسن الأخلاق، حليماً، حكيماً، جواداً كريماً، يؤثر إخوانه، ويوقر أقرانه، ويتودّد إلى من يعاديه، كما يتودد إلى من يواليه، تنجذب إليه القلوب، وترتاح إليه الأرواح، وتنشرح لجمال طلعته الصدور، وأجمع الناس على محبته واعتقاده، وتقديمه واعتياده، ورجاء بركته وطلب الدعاء، لا يرى جنازة غريب أو فقير إلاَّ مشى فيها، ولا يسمع بمسجد خراب إلَّا ذهب إليه، وتردَّد إليه، يعمره بالصلاة والذكر والتدريس كما قلت:

> إمامٌ له في العلم باع وساعد وفي الفضل والمجد الأثيل مصاعد تعشق كل الكون معنى جماله كأن له ذات الوجود بأسرها

وفي الحلم أخلاق طراف وتالد وفي الملأ الأعلى الكريم مقاعد فأضحى لأحوال الغرام يكابد بمعناه من فرط الهيام تواجد

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ لا يمرّ بسوق ولا شارع ولا محلة إلَّا والناس يُقبلون عليه، ويقبّلون يديه، ويلتمسون بركته، ويتبسم في وجه كل واحد منهم، ويلاطفهم، وكان له نظر خارق في رؤية الآثار، وسماع الأطيار، وملاحظة القدرة في الثمار والأزهار، وكانت مقاصده حسنة، ومشاهدة جميلة، وألُّف منظومة راثية في أسماء الكواكب الثابتة، ومنظومة أخرى لامية جمع فيها قراءة أبي جعفر سبط أبي الأصبهاني، واختصر المنهج في كتاب سمَّاه «النهج» ولم يتم، ولم أقف عليه، ولم يكثر من التصنيف لاشتغاله بقراءة كتب والده، وكتابتها، ومقابلتها، ومساعدته في تحرير كثير منها حتى كان الشيخ يرجع إلى قوله في بعضها، وكان مشتغلاً أيضاً بالنفع والإفادة والإقراء، ودرس بالقيمرية البرانية وبالشامية الجوّانية، وولى إمامة الشافعية الأولَى بالجامع الأموي، وانتفع به أكثر الفضلاء كالشيخ تقي الدين بن الحكيم، والعلامة درويش بن طالوا، والشيخ حسن البوريني، والشيخ محمد الصالحيّ، والشيخ محيى الدين البكري، والشيخ تاج الدين القرعوني، والشيخ شمس الدين الميداني، والشيخ علاء الدين الدهيناتي والشيخ العلامة فخر الدين السيوفي، والشيخ بركات بن الجمل إمام المغيربية، والشيخ موسى السيوري وآخرين، وصحب جماعة من العلماء الصالحين منهم الشيخ مسعود المغربي، والشيخ أحمد بن سليمان، والشيخ عبد القادر بن سوار، وكان الناس لا ينكرون ولايته، بل كانوا جازمين بأنه من كمل العارفين. وحدثني الشيخ يوسف النوري، وكان من جماعته قال: كنا بين يدي الشيخ شهاب الدين في الجامع الأموي في بعض الليالي، فتذاكرنا في مناقب أولياء الله تعالى فقال: إن لله تعالى عباداً قطع الشوق أكبادهم، وملأ الحبّ فؤادهم، وبكى وانتحب قال: فلما قام الجماعة، وخلوت بالشَّيخ قلت له: يا سيدي بالله الذي لا إله غيره أنت من هؤلاء الذين ذكرتهم، فقال: أي والله يا يوسف، وحدثني المذكور قال: كان سيدي الشيخ شهاب الدين كثيراً ما ينشد:

> يا خليلي عدين عديث المكارم منك في الناس شره فهو في جود حاتم

وكان له كرامات كثيرات، وخوارق عادات، وحدثني الشيخ محيي الدين البكري وكان ثقة فاضلاً. قال: كنا في مجلس الشيخ شهاب الدين، وهو يتكلم في الأخلاص، وعدم ملاحظة الخلق من كتاب الإحياء للغزالي، فمرّ على مجلسه قاضي قُضاة الشام إذ ذاك، فسلّم فرد عليه السلام، ولم يقم من مجلسه، ثم لما فرغ قال: أراد الله تعالى أن يمتحنا في هذه الساعة بمرور هذا الرجل علينا، فثبتنا بفضل الله تعالى، ولم نزده على ردّ السلام الواجب، وكان ـ رحمه الله تعالى ـ يقرأ في إحياء علوم الدين في آخر النهار في كثير من الأيام، وكان لا

ينقطع عن مجلس الصلاة على رسول الله ﷺ المسمّى بالمحيا، وقال في ذلك:

إماتة نفسي في مطالعة الأحيا وأحياء روحي في مشاهدة المحيا في ربّ هذا دأب عبدك دائماً وديدنه ما دام في هذه الدنيا

وكان كذلك إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ ومن محاسنه قوله:

فط ور التمارُ سُنَّه رسول اللَّه سَنَّه ينال الأجر شخص يحلّمي منه سِنَّة

وقال رحمه الله تعالى:

وروض جمال محسوب كريم نيزلت به وما منه معارض وما منه معارض وما منع العيادة بن العيوارض والكن ما سلمت من العيوارض وقال رحمه الله تعالى:

من شُمّ هذا البرد أشكو الأذى فابعد عن الشرّ ولا تقرب فقارس البرد غدا قارصاً من حرّ قرص الشمس في العقرب

وقال مخمساً لبيتين مرويين عن سيدي إبراهيم بن أدهم في قصة مشهورة:

عــن جنــايــاتــك نعفــو ومــن التكـــديــر نصفــو هــات قــل لــي: كيـف تجفــو؟

كــــل شــــيء لـــك مغف ــــور ســوى الإعــراض عنّـا قــد مضــى العمــر تــلافــاً هــب فـــؤادي لــك صــافــا وبمــا يــرضيــك وافــا

قد غفررنا لك ما فات بقدي ما فات منا ما المقفى من الله تمال عنه على قصة الشنة العلامة المماعيل من المف

ولما وقف \_ رضي الله تعالى عنه \_ على قصة الشيخ العلامة إسماعيل بن المغربي اليمني صاحب الترجمة مع ولده لما قطعه ما كان يعتاده منه من البرّ والصلة لكونه يتعاطى ما لا يليق، فكتب إليه ولده:

لا تقطعين عسادة بير ولا تجعل عقباب المبرء في رزقيه فيان أمر الإفك من مسطيع يحيظ قبيدر النجيم من أفقيه وقيد جرى منه الذي قيد جرى وعبوقيب الصديق في حقيه

## فأجاب والده بقوله:

قد يمنع المضطر من ميتة لقدرة منه على تروسة لولم يتب مسطح من ذنبه

إذا عصى بالسير في طرقهِ تسوجب إيصالاً إلى رزقه ما عُوقب الصديق في حقهِ

فلما وقف الأخ ـ رحمه الله تعالى ـ على ذلك قال كالمجيب عن ولد الشيخ إسماعيل لولده:

> تبنا إلى الرحمن لا للدنا وإنما اللَّه تعالى إذا تاب إليه وهدى قلبه وقال الأخ ـ رحمه الله تعالى ـ موالياً:

شرّ الفتى الحر لا يكذب ولا يغتاب ولا يــذم صــديقــه إن حضــر أو غــاب

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ ذو بيت:

يا مالك رقبي رق مالي راقبي إن مت جبوى على غبرام راقبي وقال أيضاً:

إن كان على البعاد من نهواهُ قد طال تشوقي إلى لقياهُ وقال موالياً أيضاً:

عوّذت حبي بطه والزمر مع قـاف والفجـر والحجـر مـع حــم عســق

وليس توب المرء من حذقهِ أسعد ذا التوفيق من حلقهِ وأسند الفعمل إلى صدقه

ولا يطل على جاره ولنو من باب ولا يدمدم، وإن ضاقت به الأسباب

أنعم عجملاً عليّ بالمدرساق إني لكم من جملة العشاق

لا يـــذكــرنـــا فنحـــن لا ننســــاهُ كــــم أصبــــر لا إلــــه إلا اللَّــــهُ

وهـود والأنبيـاء والنمـل والأحقــاف والطـور والنــور والأنعــام والأعــراف

وقال رضي الله تعالى عنه: إذا ما أراد الله تقريب مبعد وساعده سعد، وسابقه الحسنى تكلــــم تـــوفيقــــاً بخيـــر لســــانــــهِ عصيب به من حيث يخطىء في المعنى

ومن لطائفه أنه كان يتردد إلى مسجد معمّر على عادته، فرآه خراباً فقاال لمتوليه: عمّره، وتكرّر منه هذا القول، والمتولى يقول له: يا سيدي خنزرت الحائط فقال: عليه الفعل أنكرتُ يقول الكلب: خسزرت

ومسانسع مسجسد ذكسرا إذا ما قلت: عمرت وقال في واالده:

وقالوا: سما البدر فؤق السماء أعين المسمّني هنو أو غيسره وقال في الأمير عبد اللطيفُ بن منجك، وكان تلميذ الأخ وصديقه:

> الاسم عين المسمّى لطـــف وظـــرف حـــواهُ

سميواً وسيامياهُ فيني تمّيه فقلت: همو البدر عند اسمه

دليـــل قـــول لمـــن شـــك عبد اللطيف بن منجلك

وهو مأخوذ من قول شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني فيمن اسمه صالح، وهو بديع:

> والحـــق أبلـــج واضـــح الاسم عين المسمّى فانظر لسيرة صالح وإن تسرد صدق قسولسي

وكتب مامامي الرومي إلى أستاذه الأخ ـ رضي الله تعالى عنه ـ سؤالًا وهو :

ما قولكم سادتي في أهيف خطراً غصبته قبلة مذ صرت في حطر؟ فسرام قتلسي بلحيظ للسورى سحسرأ وصرت منه أراعي النجم في السحر. ببابكم يا رئيس البدو والحضر؟ هـل جـاتـز قتلتـي أفتـوا لمـن حضـرا

فأجابه \_ رحمه الله تعالى \_ بقوله:

من أجل تقبيل خالي الخدّ من شعر لم يُفت بالقتل من بالشرع قد شعرا أو من غدا بعدار قد غُدا خضراً كان خضرته من لمسة الخضر ودمعه سائل يجري كما النهر يسرد سسائلسه مسن وصلسه نهسرأ

وله موشح لطيف في الحبوش مشهور أنشدنيه شيخ الإسلام الزين عمرٌ بن سلطان الحنفي عنه:

> لــى مـن الحباش غـزال ولقتلمسي قمسد طلمسب وانشىسى عنسىي قليسلأ مسن لحساظسو ونشسب ورمسنى نحسوي بسهسم

فاصطباري قد ذهب يا قناديل الندهب ما وصالى لسك مساح ويسريد عيسن الصلح ولع\_\_\_\_نال ولاح في سيواك ما ليي أرب يا قناديل الذهب مبسميى راعيى الروشام يسبسي مسن غسالسي وسسام غيركسم يسا ولاد حسام يا ترى ماذا السبب؟! يا قناديل الذهب صادنى شعرو الجعيد فيه مسن صافعي البسريد إن سلــــوانـــي بعيـــد أو مسدامسة مسن شنسب يا قناديا الذهب قد ترکنی فیی خطر والحشيا منييي أسير

يا قناديا النهب وصالو وسمح لي بالوصالو وأخيذ قلبي وصالو وأخيا الميا الميال وصالو ونها الميال ونها الميال ونهاديا الميال المياديال الميا

قلت: لو ياحت صلنى يا حبوش أنتم حلاوه قال لى: باللَّه دعني من يسرم غسالسي وصسالسي لا يعير سمعك لرواش قلت له: يها نسور عينسي يا حبوش أنتم حلاوه قسال: صف إن كنت تهوى قلت فيه: عقد جوهر م\_ا سلب عقلىي ولبسى ما لهم يأبسوا وصالى ذا الغزيّــل فـــى شبيكـــه ذو ثغیّـــــر مـــــن أقـــــاح راعيي الجسم المنقم أنعهم أنعهم لسي بسوصلسي ما يرى في الغيد مثله في الأزيرق حين يخطر شرطمه يجرح فسؤادي قلــــت حسبــــى حبيبـــــى بعــــد ذا أنعــــم حبيبـــي بعـــدمـــا أكثـــر صـــدودي يا ليالي الوصل عودي أنتم غايسة مُرادي يا حبوش أنتسم حسلاوه

<sup>(</sup>١) موضع النقاط بياض بالأصل.

كان الأخ ـ رضى الله تعالى عنه ــ رضى الله تعالى عنه ـ أبرٌ ولد بوالده، وأشبه بأبيه في طريف الفضل وتالده، وكان يحترم والده بحقّ بنوّته النسبية والعلمية، وكان يقبّل أخمصيه، كلما دخل عليه، وكان كلما حضر مجلس ذكر أو علم أو خبر، وتوقع فيه الإجابة قرأ الفاتحة، ثم قال للحاضرين: قولوا آمين، فإذا قالوا: آمين قال: اللهم إجعل يومي قبل يوم أبي حدّثنا بذلك جماعة منهم شيخنا الشيخ يحيى العمادي، ودخل على والده يوم الجمعة مستهلّ ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة، وكان متمرضاً، فأمر أن يفترش له فراش تجاه والده، وقال: أتودّع منه، ولأزم والده ذلك اليوم بطوله، وصلى معه في خلوته بالجامع الأموي الجمعة، ثم عاد إلى مجلسه والفتاوى ترد على شيخ الإسلام الوالد، فيقول كلما جاء رقعة: اكتب يا شهاب الدين فيكتب، ثم يأخذ الرقعة ويتأمل كتابته، ويدعو له حتى كتب له على بضع وعشرين رقعة، ثم أراد مفارقة أبيه آخر النهار، وقال له: يا سيدي أخرج لي رجليك، فقبلهما على عادته، وتبرك بهما، ويكي، وطلب الرضى من أبيه، وشيخ الإسلام يبكي، ويدعو له بالرضوان وغيره، ثم حرج من عنده إلى بيته، فقعد معظم ليلة يقرأ في صحيح البخاري وغيره على من عنده من الأهل، ثم أغفا إغفاءة، وقام على عادته قبل الأذان، فخرج إلى الحمام، وكان يحبّ دخول الحمام لأجل الطهارة، فإنه كان عنده تحرّز ووسوسة الظاهر، فلما دخل الحمام المعروف بحمام السلسلة بالقرب من داره حلَّق له الحلاق رأسه، ثم نزل إلى المغطس، فأغمي عليه، فأخرج إلى مصاطب الحمام، فإذا هو قد مات، فأعلم أهله، فجاؤوا إليه وحملوه ميتاً إلى دار أبيه وأبوه ـ رحمه الله تعالى ـ في الخلوة لم يدرِ، ثم دخل عليه بعض أصدقائه، فأفهمه موته بالإشارة، ثم أمر والده بتجهيزه، فجهّز وصلَّى عليه إماماً بالجامع الأموي، وحُملت جنازته على الرؤوس، ولم تحفل بدمشق جنازة فيما عهده أهل عصره أعظم مما حفلت جنازته إلا جنازة أبيه من بعده. ودُفِن بمقبرة الشيخ رسلان بالقرب من ضريح جده شيخ الإسلام رضيّ الدين، ثم دُفِن والده بعدها في السنة الثانية للسنة المذكورة رجلاه عند رأس ولده المذكور كأنه يقفو أثره إلا أنه اتفق أن قبر الشيخ شهاب الدين كان متأخراً عن محاذاة قُبر أبيه حتى كأنه أمامه، وكان ذلك موافقاً لحالة المرحومين في دار الدنيا، ثم اتفق دفن ولدنا الفاضل الصالح بدر الدين قدام عمه المذكور رأسه عند رجلي جدّه، وفي محاذاته بوصيّة منه في الوقت الذَّي ذهبت لحفر قبره فيه بعد أن استخرت الله تعالى له في الحفر، فاتفَّقُ في الموضع المذكور، وعدت فرأيته قد أوصى جدته، ومن عنده أن يحفر له في بقعة خالية عنداً رجلي جده.

وكانت وفاة الولد المذكور في شعبان سنة سبع عشرة بعد الألف، ووراء قبر الشيخ

شهاب الدين قبر والده الشاب الفاضل العالم الصالح أحمد، وكانت وفاته شهيداً في طاعون سنة اثنتين بعد الألف ثاني عشر رمضان، وهذا وإن لم يكن من شروط كتابنا فهو من تتمة ترجمة الأخ المرحوم ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

1۳٤٦ ـ أحمد بن محمد قاضي زاده (١): أحمد بن محمد المولى شمس الدين الألوسي، الحنفي الشهير بقاضي زاده أحد الموالي الرومية. اتصل بجدّه عبد القادر الحميدي المفتي، وولي قضاء حلب، ثم ترقى حتى صار مفتياً بإسلام بول بعد حامد أفندي، وله حاشية على الهداية، ومحاكمات بين صدر الشريعة، وابن كمال باشا في شرح الوقاية، ورسائل، وتوفي في خامس ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳٤٧ ـ أحمد بن محمد القاري: أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد القاري الخواجا شهاب الدين الشافعي. كان له مشاركة في العلم، وكان يعتقد الطيبي، ويتكلف على مولده في كل سنة، وانقطع بعد موت الطيبي في بيته، ولزم تلاوة القرآن. توفي في سنة تسع وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بباب الصغير ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳٤٨ - أحمد بن محمد الحصكفي ابن المنلا<sup>(٢)</sup>: أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن يوسف بن موسى، الشيخ العلاّمة، الفهامة شهاب الدين الحصكفي الأصل الحلبي المولد، والدار، الشافعي المعروف بابن المنلا جدّه لأبيه، كان قاضي قضاة تبريز شهرته منلا جامي شرح المحرر، وجده لأمه الشرفي يحيى آجا بن آجا. مولده سنة سبع وثلاثين وتسعمائة، ونشأ في كنف أبيه، واشتغل بالعلم، وقرأ على ابن الحنبلي في «مغني اللبيب» فما دونه من كتب النحو، وفي شرح المفتاح، وفي المنطق

<sup>(</sup>۱) قال في العقد المنظوم: قرأ علماء عصره منهم جوي زادة وسعدي جلبي، وصار ملازماً من المولى القادري، وتنقل في المدارس، ثم قلد قضاء حلب، ثم ولي قضاء القسطنطينية. ثم صار قاضياً بعساكر روم إيلي، فاضل أمره فتقاعد بوظيفة ثم أعاده مرادخان لما سمع عنه من الفضيلة. كان من أساتذة العلوم والجهابذة القروم، أفحم من عارضه وأرغم من عاناه بحقائقه النادرة، كثير الاعتناء بدرسه، دائم الاشتغال في يومه وأمسه، رفيع القدر، شديد البأس عزيز النفس وتوفي في آخر الربيعين. شذرات الذهب ٤١٤/٨.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٤٤٠ وذكره الزركلي في الأعلام ١/ ٢٣٥ وذكره
 ابن الحنبلي في در الحبب ١/ ٢٣٩.

له من المؤلفات «مختصر الدر المنتخب» و«النشر العابق من اقتطاف الشقائق» و«عقود الجمان في وصف نبذة من الغلمان» قتله بعض الفلاحين بالقرب من معرة نسرين. الأعلام ٢٣٥/١.

وفي القراءات، والحديث وفي مؤلفاته، وصحب سيدي محمد ابن الشيخ علوان، وهو بحلب سنة أربع وخمسين، وسمع منه نحو الثلث من البخاري، وحضر مواعيده، وسمع المسلسل بالأولية من البرهان العمادي، وأجاز له، وقرأ بالتجويد على الشيخ إبراهيم الضرير الدمشقي نزيل حلب كثيراً، وأجاز له وذلك في سنة خمس وستين (۱)، ورحل إلى دمشق رحلتين، وأخذ بها عن شيخ الإسلام الوالد، وحضر دروسه بالشامية، وبحث فيها بحوثاً حسنة مفيدة أبان فيها عن يد في الفنون طولي، وكلما انتقل من مسألة إلى غيرها تلا لسان حاله: ﴿وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ [سورة الضحى: الآبة ٤٦] كما شهد بذلك الوالد في إجازته له، وقرأ على النور وأجاز له، وقرأ بها شرح منلا زاده على هداية الحكمة على محب الدين التبريزي مع سماعه وأجاز له، وقرأ بها شرح منلا زاده على هداية الحكمة على محب الدين التبريزي مع سماعه عليه في التفسير، وقرأ قطعتين صالحتين من «المطوّل» و«الأصفهاني» على الشيخ أبي الفتح السبستري (۲) ورحل سنة ثمان وخمسين إلى القسطنطينية، فأخذ «رسالة الإسطرلاب» عن نزيلها الشيخ غرس الدين الحلبي، واجتمع بالفاضل المحقق السيد عبد الرحيم العباسي، واستجاز منه رواية البخاري فأجاز له ومدحه بقوله:

لك الشّرف العالي على قادة الناس حويت على على قادة الناس حويت علوماً أنت فيها مُقدّمٌ وقفت بني الأداب قدراً ورتبة فيا بلز أفق الفضل يا زاهر السّنا السي بابك العالي أتاك ميمّماً فتى عاري (١٤) الآداب يا ذا(٥) الحجى فما في عاري عن مشكاة نورك جدوة وسامحه في تقصيره ومديحه في تقصيره ومديحه في الدّهر ما احمرت خدود شقائق مدى الدّهر ما احمرت خدود شقائق

ولِم لا؟ وأنت الصدر من آلِ عبّاسِ وفي نشرها أضحيت ذا قدم رأسِ وسُدتهُم الجودِ والفضلِ والباسِ ويا عالم الدُّنيا ويا أوحدَ الناسِ كليم بعضب عُدْت أنت له آسي سواكَ لعارِ عن سنا الفضلِ من كأسي وعلّله من وردِ الفضائلِ بالكاسِ فمدحُكَ بحر فيه من كل أجناسِ المفاخرِ مخصوصاً بأطيبِ أنفاسِ وما قامَ غُصنُ الوردِ في خدمةِ الآس

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٢/ ٤٤١: ست وخمسين.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ٢/ ١/ ٢٤٥! النور السنفي.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ٢/ ٢٢٤: الشبستري. وفي شذرات الذهب ٨/ ٤٤١: الشبشيري.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٢٤٨/٢: عادم.

<sup>(</sup>٥) في شذرات الذهب ٤٤٢/٨ باي.

ودرّس، وأفاد وصنَّف، وأجاد، وله شرح على المغنى جمع فيه بين حاشيتي الدماميني والشمني، وشرح شواهد السيوطي، وكتب، ونظم الشعر الحسن، ومن شعره في مليح لابس

> ماس في أسود اللباس(١) حبيبي لــم يمس في السّوادِ يوماً ولكن وله مضمناً:

ورمىي القلب فى ضَرام بعادِهُ حلَّ في الطُّرفِ فاكتسى من سوادِهُ

كأسَ الرحيقِ على رياض الآسى واجعمل حمديشك كلَّمه في الكماس

ظبيّ كسانسي خُلَّةً وأدارَ لسي وغدا يقول عذارُه اشرب يا فتى

توفى في سنة ألف قتله اللصوص في بعض قراه ـ رحمه الله تعالى ـ ثم تحرر لي من خط الشيخ العلامة عمر العقيبي أنه مات في سنة ثلاث وألف فترجمته في كتاب الطف السمر» أيضاً وأبقيت الترجمتين للفائدة.

١٣٤٩ ـ الشيخ شهاب الدين الرملي(٢): أحمد بن أحمد بن حمزة، الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الرملي الأنصاري. الشافعي. تلميذ القاضي زكريا. أخذ الفقه عنه وعن طبقته، وكان من رفقاء شيخ الإسلام الوالد في الاشتغال. قرأت بخط ولده أن من مؤلفاته شرح الزبد لابن أرسلان، وشرح منظومة البيضاوي في النكاح، ورسالة في شروط الإمامة، وشرح في شروط الوضوء وأنه توفي في بضع وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

• ١٣٥٠ \_ أحمد بن الموقع: أحمد بن أحمد الموقع، القاضى شهاب الدين ابن الموقع الكركي. توفي بالروم في حدود سنة أربع وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

١٣٥١ \_ أحمد بن حجر الهيثمي<sup>(٣)</sup>: أحمد بن أحمد<sup>(١)</sup> بن محمد ابن الشيخ الإمامة

في در الحبب ٢/ ١/ ٢٥١: الثياب. (1)

ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٩ بين وفيات سنة إحدى وسبعين وتسعمائة. **(Y)** 

في شذرات الذهب ٨/ ٣٧٠: الهيتمي. وابن حجر نسبة على ما قيل إلى جد من أجداده كان (٣) ملازماً للصمت فشبه بالحجر. والهيتمي: نسبة إلى محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر النور السافر ص ٢٦٢.

في شلرات اللهب ٨/٣٧٠: محمد. (1)

العلامة شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر الهيثمي قرية بالصعيد المصري، ثم المكي الشافعي مُفتي مكة أخبرني عنه تلميذه شيخ الإسلام محمد بن عبد العزيز (الزمزمي مُفتي مكة أن مولده سنة إحدى عشرة (۱) وتسعمائة، وأجازه القاضي زكريا، والشيخ عبد الحق وغيرهما وأخذ الفقه عن شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي وغيره، واجتمع بالوالد سنة اثنين وخمسين بمكة، وتذاكر معه، والوالد أسن منه، وأخذ منه من أهل الشام جماعة منهم الشهب الثلاثة أخي والأيدوني، وابن الشيخ الطيبي، وأجاز أخي بالإفتاء والتدريس، وله من المؤلفات «شرح المنهاج»، و«شرح الإرشاد»، «شرح العباب» و«شرح الهمزية» للبوصيري «والزواجر في الكبائر والصغائر»، و«الصواعق المحرقة، في الرد على أهل البدع والزندقة»، و«شرح الأربعين النووية»، ومؤلف في زيارة النبي عليه وآخر في الصلاة والسلام عليه، وآخر في الألفاظ المكفرة، ورأيت بخط بعض الفضلاء منسوباً إليه، وهو نظم ركيك في ضبط المفصّل:

مفصل حجرات، وقيل: قتالها وصف وملك، ثم جاثية فتح وقاف ضحى سبح وعاشر هذه فمن قال: يس إن تم لنا الفتح

وكانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين (٢) وتسعمائة، ومما اتفق أنه أشيع موته بدمشق في سنة إحدى وسبعين، فصلي عليه بها غائبة، وعلى محمد أفندي ابن المُفتي أبي السعود المتوفى بحلب في يوم الجمعة خامس عشري شعبان منها، ثم تبين بعد ذلك أن ابن حجر حي، ثم ورد الخبر إلى دمشق بموته، وموت السيد عبد الرحيم العباسي البيروتي في ثاني عشري شوال سنة أربع وسبعين، فصلي عليهما معاً غائبة في يوم الجمعة سادس شوال بالأموي رحمه الله تعالى.

الصالح الدين المكفتاتي الدمشقي. كان له ذوق في كلام الصوفية. وكان صاحب نكتة ونادرة شهاب الدين المكفتاتي الدمشقي. كان له ذوق في كلام الصوفية. وكان صاحب نكتة ونادرة ربما قال لبعض إخوانه: كيف حال من رأس ماله أشرفي ذهب وأصبح على الأرض البيضاء يوري؟ بقوله: ذهب. وكان الأخ الشهاب الغزي يعتقده، ويتكلم معه في طريق القوم، وكان الشيخ علاء الدين بن عماد الدين يعتقده، ويُحسن إليه كثيراً، ويتحمل عنه أجرة بيته، ولما مرض مرض الموت دخل عليه أخي، فجلس عنده، وهو يجود بنفسه ثم أفاق، وقال يخاطب الأخ:

إذا كان هذا فعل محبّ في اليت شعري بالعدا كيف يصنع؟

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٧٠: تسع وتسعمائة كذلك في النور السافر ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في النور السافر ص ٢٥٨ وفاته سنة أربع وسبعين وتسعّمائة.

ثم إنه استغفر ورفع رأسه وقال:

نفس المحبّ على الآلام صابرة لعلّ متلفها يـومـاً يـداويهـا

فبكى الأخ، والحاضرون، وخرجوا من عنده، ثم مات بعد يومين أو ثلاثة سنة ثلاث وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٥٣ ـ أحمد بن أحمد الطبيع: أحمد بن أحمد بن أحمد بن بدر، الشيخ العلامة المقرىء شهاب الدين، ابن الشيخ العلامة المقرىء شهاب الدين الطيبي المتقدّم ذكر جدّه في الطبقة الأولى الشافعي، مولده كما قرأته من خط والده نهار الاثنين بعد العصر مُستهل جمادي الأولى سنة إحدى وخمسين وتسعمائة. اشتغل على والده، وغيره، ويرع في الفقه والأصول، والنحو والمعانى، والبيان، والتجويد، والقراءات، والتفسير، وحضر دورس شيخ الإسلام الوالد وسمع منه، وأجازه بالإفتاء، والتدريس، وممن انتفع به الشيخ العلَّامة حسن البوريني، والفاضل الشيخ محمد الحمامي في آخرين وحجّ كما رأيته بخطُّ والده سنة ثمان وسبعين وتسعمائة. وكان يوم عرفة يوم الجمعة، ودخل إلى دمشق يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر سنة تسع وسبعين، وفرغ له والده سنة حج عن تدريس العادلية وقراءة المواعيد، والوعظ بالجامع الأموي، وسائر وظائفه، وولي إمامة الجامع بالمقصورة شركة شيخنا بعد أبيه، وخطابة التبريزية بمحلة قبر عاتكة خارج دمشق، وكان يعظ أوَّلًا من الكرَّاس على طريقة أبيه، ثم وعظ غيباً في التفسير. من أول سورة الكهف إلى أثناء سورة طه، واخترمته المنية بعد أن مرض نحو سنتين، فتوفي في رابع عشر رمضان سنة أربع وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ ودُفِن عند قبر والده بالفراديس، ومن شعره:

> وخيــر عبــاد اللَّــه أنفعهــم لهـــم وإن إله العرش جل جلاله

أندنى لنفسه في مستكبر:

يجير ذيل السيرف من كبره: اليس في؟

رواهُ عـن الألباب كـل فقيـهِ

يعين الفتى ما دام عون أخيهِ

راینـــه مستکبـــرأ قليتُ ليه محيلًراً

١٣٥٤ \_ أحمد بن أحمد الطّيبي(١): أحمد بن أحمد بن بدر(٢)، الشيخ الإمام العلامة

أنظر ترجمته في الأعلام ١/ ٩١ وفي شذرات الذهب ٨/ ٣٩٣. **(1)** 

في الأعلام ١/ ٩١: إبراهيم. **(Y)** 

شيخ الإسلام، شهاب الدين الطيبي الشافعي المقري الفقيه النحوي العابد الناسك، صاحب المصنفات النافعة والد المذكور قبله. مولده كما قرأته بخطه ضحى نهار الأحد سابع ذي الحجة، ختام سنة عشر وتسعمائة، وأخذ عن الشيخ شمس الدين الكفرسوسي، والسيد كمال الدين بن حمزة، والشيخ تقي الدين البلاطنسي، ولازم الشيخ تقي الدين القاري، وبه انتفع وقرأ على شيخ الإسلام الوالد في الجرومية، وحضر درسه، وأخذ الحديث ومصنفات ابن الجزري، عن الشيخ كريم الدين بن عمر محمد بن على بن إبراهيم الجعبري صاحب الشرح، والمصنفات المعهودة، حين قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين، وأخذ عن الشيخ العلامة المفنن مغوش المغربيّ، حين قدم دمشق سنة أربعين وتسعمائة، وأخذ عنه جماعة من الأفاضل كالأبدوني والقابوني، وولده وشيخنا الشيخ أحمد العيثاوي مفتى الشافعية بدمشق، والشيخ أحمد الوفائي مفتي الحنابلة بها، وغيرهم ودرس بالأموي بضعاً وثلاثين سنة وولي الإمامة عن شيخه الشيخ تقى الدين القاري، وكان يقرأ الميعاد بالجامع المذكور مدة طويلة في الثلاثة أشهر في كل يوم جمعة، واثنين، ودرّس بدار الحديث الأشرفية، ثم بالرباط الناصري، ثم بالعادلية الصغرى، وخطب بالجامع مدة يسيرة، وألف الخطب النافعة وأكثر خطباء دمشق الآن يخطبون بخطبه لسلاستها، وبركة مؤلفها، وله من المؤلفات مناسك عدة منها «مختصر مناسك ابن جماعة في المذاهب الأربعة» ومنها «تفسير كفاية المحتاج للدماء الواجبة على المعتمر والحاج» ومنها «الزوائد السنية، على الألفية»(١) و«المفيد في التجويد»، و«الإيضاح التام، وفي تكبيرة الإحرام والسلام»(٢) و«بلوغ الأماني، في قراءة ورش من طريق الأصبهاني، كُ<sup>(٣)</sup>، و«رفع الأسكال، في حل الأشكال»، في «المنطق» و«صحيفة، فيما يحتاج إليه الشافعي في تقليد أبي حنيفة» و«السكر المرشوش، في تاريخ شيخه الشيخ مغوش». وغير ذلك، ومن شعره قوله عاقداً لما أخرجه أبو مظفر بن السِّمعاني، عن الجنيد \_ رحمه الله تعالى \_ قال: إنما تطلب الدنيا لثلاثة أشياء الغنى والعز والراحة، فمن زهد فيها عزّ، ومن قنع فيها استغنى، ومن قلّ سعيه فيها

لشلاث يطلب السدنيا الفتى للغنسى والعز أو أن يستريح عزّه في السخمي فيها مستريح وقليل السعمي فيها مستريح وقال: عاقداً لكلام الشيخ عبد القادر الكيلاني ـ رحمه الله تعالى ـ عنه حيث قال:

<sup>(</sup>١) في الأعلام ١/ ٩١: «المواعظ السنية في الخطب المنبرية».

 <sup>(</sup>٢) في الأعلام ١/ ٩١: «الإيضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام»

<sup>(</sup>٣) في الأعلام ٩/١: ﴿بلوغ الأماليُّ﴾.

كن مع الله كأن لا خلق، وكن مع الخلق كأن لا نفس، فإذا كنت مع الله فلا خلق وجدت، وعن الكل فنيت، وإذا كنت مع الخلق بلا نفس عدلت، وأتقيت، ومن المتعبات سلمت:

إن كنت تبغي أن تنال الرّضى وراحة القلب مع الأنسر فكن مع اللّه بلا نفسر فكن مع الخلق بلا نفسر وقلت في معنى كلام الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه:

بغير نفس كن مع الخلق وكن بـلا خلق مع الحقو تعـدل ولا تتعب وتـذهب عـ ن الكلّ بوجد خالص الصدقو وقال الشيخ الطيبي أيضاً:

إن رمت خيراً مستداماً وأن تكون ممن في غد يقبل فأخلص الله في كل ما تفعل وأرض بالذي يفعل

ومات رجل يُقال له: ذكرى عن ابنه القاصر، وله أخ شقيق، فولى القاضي على القاصر قيماً، فأقرض المال لعمّه المذكور، فطالبه به عند استحقاقه، وألح عليه، وأراد حبسه فبات مهموماً، فطعن اليتيم في تلك الليلة، ومات ولا وارث له سوى عمّه المذكور، فطالب القيّم بيقية مال ابن أخيه فقال الشيخ الطيبي:

عجبت لمديون تزايد عسره وأعياه وامتدّت عليه مذاهبه لقد بات مديوناً فأصبح دائناً يُطالب من بالأمس كان يطالبه

وكانت وفاته يوم الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة الحرام سنة تسع وسبعين وتسعمائة (١) بتأخير السين في الأول، وتقديمها في الثاني، وتقدم للصلاة عليه شيخ الإسلام الوالد كما أفادنا إياه المنلا أسد، ودُفِن بباب الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ ورضي عنه.

1۳٥٥ ـ أحمد بن حسن المعروف بحسن بك: أحمد بن حسن بن عبد المحسن قاضي قُضاة دمشق، وابن قاضي قضاة الشام المعروف والده بحسن بك. كان من الموالي البارعين والأفاضل المعدودين. له باع طويل في العربية والأدب، صاحب صمت وسكينة، وعفة وصيانة. ولي قضاء دمشق في أواخر سنة أربع وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة،

<sup>(</sup>١) في الأعلام ١/ ٩١: توفي سنة إحدى وثمانين وتسعمائة. كذلك في شذرات الذهب ٨/٣٩٣.

ومات بها في ثامن عشر رمضان سنة خمس وتسعين وتسعمائة ـ بتقديم المثناة فيهما ـ ودُفِن شمالي تربة نور الدين الشهيد داخل دمشق رحمه الله تعالى.

۱۳۹٦ ـ أحمد بن أحمد بن عبد الحق (١): أحمد بن أحمد بن عبد الحق، الشيخ الإمام العلامة المحقق، المحرر، الشيخ شهاب الدين عبد الحق الشافعي، ثم المصري شيخنا بالمكاتبة. توفي في سنة سبع أو ثمان وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳۵۷ ـ أحمد بن تمراز الطرابلسي: أحمد بن تمراز بن عبد الله، الشيخ العلامة شِهاب الدين سبط زين الدين ابن الجاموس الطرابلسي صحح على شيخ الإسلام الوالد جانباً من البهجة، وحضر كثيراً من دروسه، وكانت وفاته رابع عشر أو خامس ذي الحجة. سنة سبع وثمانين وتسعمائة. أخبرني بذلك ولده.

۱۳۵۸ - أحمد المعروف بنوري (٢) أفندي: أحمد بن عبد اللَّه، الشيخ الإمام، فخر الموالي الرومية الكرام، مُفتي الحنفية بدمشق الشام، المعروف بنوري أفندي. كان من العلماء البارعين، والفضلاء المحققين، ولي تدريس السليمانية بدمشق. والإفتاء بها، وعمل درساً عاماً استدعى له العلماء، وكتب إلى شيخ الإسلام الوالد يستدعيه إليه، وكان الشيخ مريضاً مدة طويلة، فكتب إليه يعتذر إليه:

حضوري عند مولاي مناي (٣) لضعف ليس يمكنني ركوب وأشهر علتي لا شك عشر وأحسن حالتي ذا الحين مشي ولسولا ذاك مولانيا قعدنيا بقيت مدى الزمان فريد عصر

ولكسن الضرورة لا تساعد ولا مشي يقارب أو يُباعد تعذر أن أرى فيهن قاعد يكون به المعاون والمساعد لسمع دروسك العليا مقاعد إلى أعلى المراتب أنت صاعد

وكان قد اتصل بالمسامع السلطانية أن النصارى قد جدّدوا شيئاً في الكنيسة الكائنة ببيت المقدس، فورد أمر سلطاني لقاضي قضاة الشام، ثم القاهرة محمد أفندي جوي زاده، ومُفتي

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الدهب ٨/ ٤٣٨ بين وفيات سنة سبع وتسعين وتسعمائة. أخذ عنه والده وغيره من أعيان مصر، ودأب وحصل ودرس وأفتى. وصار ممن يُشار إليه في الإقليم المصري بالبنان وتتشف بفرائد فوائده الآذان.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٥: بفوري.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٦: منائي.

دمشق المُشار إليه أن يتوجها إلى بيت المقدس للتفتيش على الكنيسة المذكورة، والكشف عليها، فخرجا من دمشق يوم الإثنين ثامن عشر شعبان سنة ثمان وسبعين ـ بتقديم السين وتسعمائة، وزار بيت المقدس، والخليل، الكليم عليهما السلام، وكشفا على الكنيسة، فوجدا النصارى، وقد أحدثوا أوضاعاً منكرة، ووجدوا إلى جانب الكنيسة مسجداً قديماً هدم الكفار حيطانه، وحولوا وضعه القديم، وجددوا بنيانه، فأمر قاضي القُضاة المذكور بمحضر من المُفتي المذكور، وعلماء بيت المقدس بهدم ما جدده الكفار من البنيان، وإعادة القديم كما كان، فهدم المسلمون بنيان النصارى، وأعلنوا التكبير، وأقيمت صلاة الجماعة في عصر ذلك اليوم في المسجد المذكور، وصلّى قاضي القضاة المشار إليه إماماً بالناس حينئذ، ثم لما أتما ما كان بصدده من الهدم والعمارة توجها إلى قضاء ما هو مندوب إليه من الزيارة، وعاد المُفتي المذكور إلى دمشق لمحل إفتائه، وذهب قاضي القُضاة إلى مصر محل قضائه، وكانت وفاة المفتي المذكور بعد عودته إلى دمشق في ختام شوّال يوم الثلاثاء سنة ثمان وسبعين وتسعمائة، ودُفِن بتربة باب الصغير بالقلندرية ـ رحمه الله تعالى ـ.

1٣٥٩ ـ أحمد بن بهاء الدين القابوني: أحمد بن بهاء الدين، الشيخ عفيف الدين القابوني الشافعي خطيب جامع منجك بمسجد الأقصاب خارج دمشق. تلا بالسبع على الشيخ شهاب الدين الطيبي، وتوفي بعده بسنة في سنة ثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

• ١٣٦٠ ـ أحمد بن حسن البقاعي: أحمد بن حسن البقاعي، العميقي، الذهبي، الشافعي، مؤدب الأطفال، وخطيب التابتية بمحلة باب السريجة خارج دمشق. أخذ عن الوالد والأخ الشيخ شهاب الدين، وتوفي في سنة خمس وتسعين وتسعمائة ـ بتقديم التاء فيهما ـ رحمه الله تعالى ـ.

1871 \_ أحمد بن صلاح الدين الباعوني: أحمد بن صلاح الدين القاضي شهاب الدين الباعوني. توفي في المحرم سنة أربع وسبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

1٣٦٢ ـ أحمد بن عبد القادر بن التينة: أحمد بن عبد القادر، الشيخ الإمام شهاب الدين بن التينة الدمشقي، الشافعي مؤدب الأطفال بمسجد المجاهدية داخل باب الفراديس. كان عالماً فاضلاً عابداً زاهداً. قرأ الفقه على الشيخ تقي الدين القارىء، والنحو والقراآت على الشيخ علاء الدين القيمري، وكان له فراسة فيمن يقرأ عنده من الأطفال، وصدقت فراسته في كثير منهم، وممن أقرأه القرآن، وانتفع بإقرائه شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي

مُفتي دمشق يومئذ \_ فسح الله تعالى في مدته \_ وكان يختم القرآن في كل جمعة ويقوم الليل. مات في سنة تسع \_ بتأخير السين \_ وسبعين \_ بتقديمها \_. وتسعمائة، وحضر تغسيله الشيخ شهاب الدين الطيبي، وقبّله، وصلّى عليه، ولقنه، وترحم عليه، ودُفِن بمقبرة الشيخ أرسلان رحمه الله.

الدمشقي، ثم الإسلام بولي بهاء الدين العلامة خطيب السليمانية، وإمام بايا صوفية الدمشقي، ثم الإسلام بولي بهاء الدين العلامة خطيب السليمانية، وإمام بايا صوفية بالقسطنطينية. حضر دروس الوالد كثيراً تقلبت به الأحوال بدمشق، ثم سافر إلى الروم، فصار له بها قبول في زمن السلطان سليم بن سليمان، ثم في زمن والده السلطان مراد ألف خطبة خطب بها في أول توليته. التزم فيها لفظة مراد في أواخر السجعات اسمعني إياها من لفظه قدم علينا دمشق في سنة أربع وتسعين وتسعمائة حاجاً، ثم عاد إليها في سنة خمس وتسعين، ثم رجع إلى الروم في أثنائها، ورأيناه يُثنى على شيخ الإسلام الوالد كثيراً، وتغالى في ذلك، وإذا ذكره يقول: قال سيدي، ورأيت سيدي. مولده كما قرأته بخط والده طلوع الفجر ليلة الاثنين سابع عشر ذي الحجة الحرام سنة أربع وعشرين وتسعمائة. ووفاته بالروم في ربيع الأول سنة ثمانين وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

الفقية الصوفي تلميذ الشيخ البازلي الحموي، تفقه في المنهاج، والإرشاد على الرمادي تلميذ الشيخ البازلي الحموي، وأخذ الطريق عن أبيه، ولبس الخرقة، وصار خليفة عن أبيه في حال الشيخ البازلي الحموي، وأخذ الطريق عن أبيه، ولبس الخرقة، وصار خليفة عن أبيه في حال حياته بعد أن لم يرض بما كان أبوه عليه، ثم اهتدى، فقدم عليه، وتاب مما فرط منه، ثم صار بعد ذلك يشغل الطلبة في علوم الشرع الظاهرة مع قلة بضاعته في العربية، ويلبس الخرقة والتاج، ويستخلف من يختار، ويبرز فوائده للقاصدين، ويبسط موائده للواردين، وكثرت الواردون عليه بمنزله بجبل الأقرع حتى لم يخل منزله من نحو خمسين وارداً غريباً، وكانت الفتوحات والوصايا واردة إليه بمزيد اعتقاد أهل القصير فيه بحيث نال منهم فوق الكفاية مع أخذه فيهم بالمواعظ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واشتهر صلاحه، وبَعُد صيته، وكثرت خلفاؤه ومريدوه، وتوفي في سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳٦٥ - أحمد الدجاني (١): أحمد بن علي بن ياسين، الشيخ الإمام العالم العامل العارف باللَّه تعالى، شهاب الدين الدجاني الشافعي أحد أصحاب سيدي علي بن ميمون،

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَكُرُهُ ابْنُ السَّمَادُ الْحَنْبُلِي فَي شُلْدُراتُ اللَّهِبِ ٨/ ٣٥٥ قال: كَانْ صَالَحاً قانتاً عابداً خاشعاً.

وصاحب سيدي محمد بن عراق. كان يحفظ القرآن العظيم، والمنهاج للنووي. وحدثني تلميذه الشيخ الصالح العارف باللَّه تعالى يوسف الدجاني الأربدي أن الشيخ أحمد الدجاني كان لا يعرف النحو، فبينما هو في خلوته بالأقصى إذ كوشف بروحانية النبي ﷺ، فقال له: يا أحمد تعلّم النحو. قال: فقلت له: يا رسول الله علمني، فألقى عليّ شيئاً من أصول العربية، ثم انصرف قال: فلما ولى لحقته إلى بيت الخلوة، فقلت: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وضممت اللام من رسول. قال: فعاد إليّ. وقال لي: أما علمتك النحو أن لا تلحن قُل: يا رسول الله بفتح اللام. قال: فاشتغلت في النحو، ففتح عليّ فيه. دخل إلى دمشق في أوائل رجب سنة إحدى وخمسين وتسعمائة بسبب قضاء حواثج للناس عند نائب الشام، وكاتب الولايات، وخطب بجامع دمشق يوم الجمعة منتصف رجب، وشكره الناس على خطبته، وزار الشيخ محيي الدين بن العربي، وأقام الذكر عنده. قال ابن طولون: وحذوه فيه حذو شيخه الشيخ محمد بن عراق، وسألته عن سنّه وقت موت الشيخ محمد الجلجولي ـ رضي الله تعالى عنه \_. فقال: نحو ثمان سنين قلت: وتقدم أنَّ وفاته كانت سنة عشر وتسعمائة، وسافر راجعاً إلى القدس الشريف مستهل شعبان صحبه الشيخ عيسى الصفوري، وكان الشيخ عيسى ذاهباً إلى مصر في قافلة. قلت: وحدثني الشيخ أحمد بن سليمان أنه لما اجتمع بصاحب الترجمة في القدس، وهو في صحبة الشيخ شهاب الدين أخي حدثهم أنهم كانوا في حضرة الشيخ علي بن ميمون، فشكوا إليه خاطراً، فطردهم، فكانوا على باب الخلوة أياماً، ثم شكوا إليه فقال: تتوبون قالوا: نعم. فقال: قولوا: يا إلهي تُب علينا، واعف عنا أجمعين يا رحمان يا رحيم وكرروها، ففعلوا، فردهم، ثم استحسن الشيخ أن يلازموا على ذلك في مجالس الذكر عند الختام، فصار ذلك من طريقتهم، وقال لي والد شيخنا: ورد الخبر بموت الشيخ الصالح العابد أحمد الدجاني ببيت المقدس. وأنه توفي في جمادى الأولى سنة تسع ـ بتقديم التاء ـ وستين وتسعمائة. قال: وصليت عليه في جامع الجديد في جمادى الآخرة رحمه الله تعالى.

1٣٦٦ - أحمد الشلاح: أحمد بن عمر الشلاح، الشيخ الفاضل المقرىء المجود، الحافظ لكتاب الله تعالى شهاب الدين أحمد الضرير. كان يحضر دروس الشيخ الوالد في التقوية وغيرها، ويقرأ القرآن العظيم في المجلس. قرأ القرآن العظيم على الشيخ أحمد بن عبد القادر ابن التينة مؤدب الأطفال، وأقرأه إياها للعشر، ثم قرأ في القراءات على الشيخ شهاب الدين الطبيي، وكان الوالد، والشيخ الطبيي يقول كل منهما: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل، فليسمعه من الشيخ أحمد الضرير، وكان يقرأ في الجامع على الكرسي بعد صلاة المغرب دون الربع من الحزب في كل ليلة يبدأ من أول القرآن إلى ختمه حالاً مرتجلاً ما كان

يسمع القرآن سامع في حال حياته من أحسن منه قراءة ولا تجويداً كأنه خلق للتلاوة، وكان أحد المؤذنين بالجامع الأموي، وكان له معرفة تامة بالموسيقى، وكان بصيراً في إضراره، يمشي في أسواق دمشق وأزقتها أحسن من البصراء من غير قائد. توفي في سابع عشر المحرم الحرام سنة تسع وتسعين وتسعمائة بتقديم التاء في الثلاثة، ودُفِن بمقبرة الشيخ أرسلان، ورُئي في المنام كأنه هو، والموتى أحياء عليهم محاسن الثياب، فقيل له: كيف حالكم؟ فقال: بخير بسبب مجاورتنا للشيخ بدر الدين الغزي، وولده الشيخ شهاب الدين، ورأيته في المنام بعد موته بسنين، فقلت له: كيف ترون حالي عندكم؟ قال: أنت بخير غير أن بينك وبين فلان شحناء. توقفت بسببها، فلما أصبحت صافيت عندكم؟ قال المشار إليه، وكان الأمر كذلك رحمه الله تعالى \_.

۱۳٦٧ - أحمد بن مفلح: أحمد بن عُمر بن محمد بن عُمر بن إبرهيم بن مفلح القاضي شهاب الدين المالكي: كان أحد العدول بالصالحية، ثم بالكبرى، ثم بقناة العوني رئيساً بها، وكان خطه ضعيفاً بحيث يظن أنه كوفي، ثم ولي نيابة الحكم بالميدان، وكان يتكيف ويتخيل أموراً فاسدة إلا أنه كان لا بأس به، وميلاده سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة، وتوفي في حدود الألف - رحمه الله تعالى -.

الحموي، الشافعي، المقرىء، المجرّد، الواعظ المذكر أحد المفتين بدمشق ولد سنة ثماني عشرة وتسعمائة، وأخذ عن الجد رضيّ الدين الغزي، وولده الوالد، وعن السيّد كمال الدين: والتقوى البلاطنسي، والشمس الكفرسوسي، والميلي الدمشقيين، وجمال الدين عبد اللّه بن رسلان البويضي خطيب البويضاء، وعن ابن النجار، والبحيري، والنسائي، والسعد اللّهيي، وناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي، وابن عبد الحق، والضيروطي المصريين، وممّا قرأه على الوالد المنهاج، وعرض عليه الجزرية، والشاطبية، والرائية، والألفية، وحضر عنده دروساً كثيرة بقراءة أخيه الشيخ محمد المتقدم في الطبقة الثانية، ورحل إلى مصر غير مرة، وفي أخرها وعظ على كرسي بالأزهر فأزري بأهل مصر، فرمي عن الكرسي، وكان له تبجح ودعوى إلا أنه كان سليم الفطرة لا يخلو من تغفل، وكان يحط في وعظه على الولاة والحكام، وبلغ بعضهم عند ذلك، فسخط منه، وكتب مكتوباً إلى الروم يشكو من القضاء، ويرميه بالجهل، وكان في تفسير غير جاهل، فوصل المكتوب إليه، فجزع الشيخ منه، واستغاث بوالد شيخنا، وذهب معه إليه حتى استرضاه، وكان يدعي أنه أعلم من بالشام ومصر. قيل: وهذه الدعوى كانت بسبب رميه من كرسي الوعظ بمصر، ودرّس بالشامية البرانية، وكان يقول: هي الدعوى كانت بسبب رميه من كرسي الوعظ بمصر، ودرّس بالشامية البرانية، وكان يقول: هي الدعوى كانت بسبب رميه من كرسي الوعظ بمصر، ودرّس بالشامية البرانية، وكان يقول: هي

مشروطة لأعلم علماء الشافعية، وأنا مدرّسها، فأنا أعلمهم. قيل: وكان مسرحاً. وكان يحلف بالطلاق كثيراً، ويخالف إلى ما يحلف عنه.

وحداثني غير واحد أنه كان يقول: عليّ التلاق ـ بالتاء ـ وهذا وإن كان صحيح التأويل إلا الله لا يليق بمثله، فإنه يتابعه العوام، ويترتب عليه عبهم بحلف الطلاق، وعلم اعتباره، وكان شريكاً للشيخ شهاب الدين الذيبي في إمامة المقصورة بالأموي، وكان يصلي في رمضان العشاء والتراويح بالمقصورة الشافعي ليلة، والحنفي ليلة، وكان الفلوجي يطيل في نوبته، فتضجر منه بعض الحكام، ومنع الشافعية من صلاة التراويح بالمقصورة، ثم عزل عن الإمامة بسبب طعنه في بعض القضاة، ووجهت للشيخ شهاب الدين الأيدوني، ثم استكتب جماعة من العلماء محضراً بأنه أحق من الأيدوني، فأعيدت إليه إمامة المقصورة بعد أن أعطي إمامة الأولى، وجمع له بينهما، وكان والده سمساراً في القماش، وفتح عليه وعلى أخيه بالعلم، وأعقب ولدين ذكرين لم يشتغلا في العلم، بل كانا من السباهية مكبين على الجهل، وعدم الاستقامة، وكانت وفاته يوم الخميس رابع صفر سنة إحدى وثمانين وتسعمائة، ودُفِن من الغد بعد صلاة الجمعة بباب الصغير، وأوصى أن تُحمل جنازته إلى زاوية الشيخ الوالد بالأموي ليصلي عليه، فحملت وخرج الشيخ ليدركه، فتلاقي والجنازة في صحن الجامع، فصلى عليه، واقتدى الناس فحملت وخرج الشيخ ليدركه، فتلاقي والجنازة في صحن الجامع، فصلى عليه، واقتدى الناس به، وأنا مدرك ذلك إدراكاً واضحاً، وأنا ابن أربع سنوات. وحدثني خالي الزيني عُمر بن سبت. قال: سمعت الشيخ بدر الدين يقول حين بلغه موت المذكور: لا إله إلا الله. لقد سبت. قال: سمعت الشيخ أحمد الفلوجي علوم. كثيرة رحمه الله.

1۳٦٩ ـ أحمد بن قاسم العبادي (١): أحمد بن قاسم، الشيخ العلامة شهاب الدين العبادي، القاهري الشافعي أحد الشافعيين بمصر. كان بارعاً في العربية والبلاغة والتفسير والكلام. له المصنفات الشهيرة كالحاشية المسمّاة «الآيات البينات» على شرح جمع الجوامع وحاشية على شرح الورقات، وحاشية على شرح المنهج. أخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين اللقاني، وعن محقق عصره بمصر الشيخ شهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة، وعن العلامة قطب الدين عيسى الإيجي الصفوي نزيل الحرم الشريف المكي، وأخذ عنه الشيخ محمد بن داود المقدسي، وغيره. توفي في سنة أربع وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة عائداً من الحج، ودُفِن بالمدينة المنورة كما قرأ بخط تلميذه ابن داود ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨ ٤٣٤.

۱۳۷۰ - أحمد بن حامد (۱): أحمد بن محمود بن عبد الله العلامة أحد موالي الروم، المعروف بابن حامد الدين، فضل في العلم، وتميز حتى حشّى على هداية الفقه، وشرح المفتاح للسيد الجرجاني، وتولى مدارس الروم، ثم ولي قضاء حلب، فتعفف عن الرشوة، وكانت سيرته لا بأس بها إلا أنه كان عنده حدة، ومبادرة إلى التعزير حتى مرّ فقير على سجادته يوم الجمعة، فأوجعه ضرباً، وغضب على نائبه، فباشر ضربه، وعلى كاتبه فعض أذنه، وعزل عن قضاء حلب سنة سبع وستين وتسعمائة.

1۳۷۱ - أحمد القابوني: أحمد بن مخزوم، الشيخ العلامة شهاب الدين القابوني الشافعي، كان طويل القامة، عظيم الجثة، جهوري الصوت، وهو مع ذلك ذكي فاضل له جرأة في البحث، وقعقعة في التقرير، وحضر دروس والدي شيخ الإسلام كثيراً، ولازمه في الجامع الأموي والتقوية وغيرهما. واشتغل على الشيخ علاء الدين بن عماد الدين، وقرأ على الشيخ نور الدين الطيبي السنفي، وعلى الشيخ العلامة الورع شهاب الدين كثيراً، وأجازه بإجازة عظيمة يقول فيها:

ومن جملة الطاعات، بل من أهمها تعلّم على الفقه في دين ربنا لقد كان ممن رامه، وسعى له إمام لبيت ظاهر الفضل بارع أديب نجيب المعيّ مهذّب وذاك شهاب الدين نجل من حضيب حمى القابون الأعلى بجلّق

وأعظمها أيضاً لمن كان يشعر وتحريره وهو الصحيح المحرر بجد وإخلاص شهاب منور عفيف شريف النفس عدل منضر تقي، نقي، ناسك، متبرر وي الفضل زين الدين بالفضل يذكر بمخزوم أي بالخاء، والزاي يشهر

درس بالكلاسة (۲)، وكان لا بأس به في التقرير، وانتفع به الطلبة، وتوفي سنة إحدى وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة في ثامن شوّال، ودُفِن بمقبرة باب الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

١٣٧٢ - أحمد البعليّ النحليّ: أحمد بن نجم الدين البعلي، النحلي، الحنفي،

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٤٩ بين وفيات سنة سبع وستين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) الكلاسة: وهي ملة تقع خارج بلدة حلب، وقد ذكرها العنزي فقال: يحدها قبلة وغرباً الفلاة، وشرقاً مقبرة الكليماتي. وسميت هذه المحلة بالكلاسة لأن فيها أتانين الكلس، وأكثر سكانها يعانون حرفة الكلس وقطع الحجارة.

الصوفي، القصيري الطريقة. كان معتقداً يخالط الروم وغيرهم، وله طلاقة لسان يتظاهر بزيّ أهل الخير، وكان للدولة فيه اعتقاد، وعُين له من الجوالي، وكان جسيماً أبيض اللون، كحيل العينين، مات في شوال سنة خمس وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة عن نحو سبعين سنة، ودُفِن بالصوفية من السفح ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

العدول بدمشق، ورئيس الشهود بها. أخذ صناعة التوريق عن القاضي شهاب الدين قاضي العدول بدمشق، ورئيس الشهود بها. أخذ صناعة التوريق عن القاضي شهاب الدين قاضي نابلس، وكتب في عدة محاكم آخرها بالباب، ولما مات رئيس الشهود بها أحمد ابن المستوفي جلس مكانه، وصار رئيس الشهود بدمشق، وكان عارفاً بصناعة التوريق، وعلى خطه القبول، مات في ربيع الأول سنة اثتنين وسبعين وتسعمائة \_ بتقديم السين \_ أعقب ولدين القاضي محمود، والقاضي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

محيي الدين الأيدوني الشافعي، الشيخ الإمام المقرىء المجوّد، الشيخ شهاب الدين إمام المقصورة بالأموي أحد المنعم عليهم بحسن الصوت، وجودة القراءة، وحسن التأدية. كان يمدّ الذهب مدّة، ثم تلا القرآن العظيم على الشيخ تقي الدين القارىء، ثم على تلميذه الشيخ شهاب الدين الطبيي، وقرأ الفقه والتفسير على الوالد ثم لزم الشيخ محمد الإيجي، وتعلم منه الفارسية، ودرس بالأموي، وولي إمامته شريكاً لشيخه الطبيي. كان حسن القراءة. يأخذ بمجامع القلوب أعطي الإمامة عن الفلوجي لتطويله، ثم أعيدت إلى الفلوجي بعد سنين بمحضر كتب للفلوجي أنه أحق بالإمامة، ولم يجمع على ذلك أهل دمشق، وكان له بُستان بقرية عربا، وكان يتعاهده بالسقي وغيره بنفسه، وكان شجاعاً، وله فضيلة في العلم، ويد طولى في القراءات، وكان من أخص الناس بالشيخ الوالد، وأحفظهم لصحبته، شارك الشيخ الطبيي في مشايخه، وتوفي كما وجدته بخط الشيخ الطبي ليلة الخميس رابع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، ودُفِن صبيحة اليوم المذكور بتربة الحمرية بعد أن صلي عليه بجامع بني أمية، ورثاه محمد ابن أخت الشيخ محمد الإيجي بقصيدة. أترخ فيها وفاته في نصف بيت وهو:

قاري الزمان إلى الجنان لقد رحل.

بحذف الهمزة من قاري على اللفظ، وحكاه الطيبي في بيتين فقال:

الشيخ الأيدوني عاماً قد رحل لرحمة اللّه المذي عسز وجل فقال في تاريخه من قد وصل: قاري الزمان إلى الجنان لقد رحل

المستوفي. كان المستوفي: أحمد بن يوسف القاضي شمس الدين المستوفي. كان يتكسب بالشهادة زماناً، ثم ولي قضاء الشافعية نيابة بالعوني، ثم بالكبرى. توفي سنة ألف، ودُفِن بمقبرة الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۷٦ - أحمد الكردي: أحمد الكردي منلا أحمد، نزيل دمشق كان يسكن العادلية تجاه الظاهرية شافعي المذهب معتقداً عند الحكام، وغيرهم، وعليه سمت الصالحين. توفي يوم الخميس رابع شعبان سنة ثلاث وتسعين بتقديم التاء وتسعمائة، ودفن بمرج الدحداح - رحمه الله تعالى - رحمة واسعة.

التن الزهيري، الشافعي، توفي بحلب في نهاب الدين الزهيري، الشافعي، توفي بحلب في نهار الأحد عيد الأضحى بعد الظهر سنة ثلاث وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة، ودُفِن على والدته بتربة بني القاشاني قريب تربة الصالحين ـ رحمه الله تعالى ـ .

الموصلي. ناب في محكمة قناة العوني عن قالي الموصلي. ناب في محكمة قناة العوني عن قالي زاده، وفي محكمة الميدان عن ابن معلول، ثم بقي معزولاً إلى أن توفي يوم الأربعاء سادس عشري رجب سنة أربع وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بالميدان بتربتهم قريب الزاوية، وكان عنده شهامة زائدة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۷۹ ـ أحمد العميقي: أحمد الشيخ الصالح العميقي كان من الصلحاء الكبار. توفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بباب الصغير جوار سيدي نصر الدين المقدسي، وحضر جنازته الشيخ البهنسي، وجماعة من العلماء وغيرهم ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

1۳۸۰ ـ أحمد بن المعمار: أحمد بن المعمار، الشيخ الفاضل شهاب الدين الشاغوري، الشافعي، وهو والد محمد بن المعمار الخشاب. كان ممن أدرك الدولة الجركشية، وكان عبداً صالحاً. قرأ على الشيخ تقي الدين البلاطنسي، والشيخ أبي الفاضل بن أبي اللطف المقدسي. توفي في تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بباب الصغير ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳۸۱ ـ أحمد بن مرحبا: أحمد بن مرحبا، الشيخ شهاب الدين الطرابلسي، الشافعي. كان أصله من اللادقية. توفي بعد الثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٨٢ ـ أسد بن أميرهم: أسد بن علي بن إبراهيم، الشيخ الفاضل القدوة البقاعي،

الحماريّ ثم الصفدي الشافعي عرف بابن أميرهم. أخذ عن سيدي محمد بن عراق طريقته، وكان من أشهر الصحابة. توفي في سنة ست وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

۱۳۸۳ \_ أسد الشيرازي(١): أسد بن معين الدين، الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق منلا أسد الشيرازي الشافعي نزيل دمشق أكثر انتفاعه بالشيخ علاء الدين بن عماد الدين، قرأ عليه الإرشاد في الفقه لابن المقرىء، وقرأ عليه في شرح المفتاح في المعاني، والبيان، وشرح الطوالع للأصبهاني، والعضد كلاهما في الأصول، وفي الكشاف، والقاضي، وكان رفيقاً في الاشتغال عليه، وعلى الشيخ أبي الفتح السبستري للشيخ إسماعيل، والشيخ عماد الدين والشمس بن المنقار، وكان يكثر المنافرة مع المنلا أسد، والأسد أمثل منه، وكان الأسد متبحراً في العربية، وعلوم البلاغة، والمنطق، والأصلين، وله يد طولي في الفقه وغيره. أخذ عن شيخ الإسلام والدي، وحضر دروسه في الشامية وغيرها، وكتب بخطه المطول ديوان أبى تمام والمتنبي، وشرح ابن المصنف على الألفية وغير ذلك، ودرس بالناصرية البرانية، ثم بالشامية، وجمع له بينهما، وأفتى بعد موت الشيخ إسماعيل النابلسي، وعنه أخذ أكثر فضلاء الوقت كالشيخ حسن البوريني، والشهابي أحمد بن محمد بن المنقار، والشيخ محمد بن حسين الحمّامي وغيرهم، وقرأت عليه في شرح الشذور لابن هشام، ودروساً من شرح الجار بردي على الشافيه، وكان فقيراً، وكان يمدح الأمير إبراهيم بن منجك، وكان الأمير إبرهيم يُحسن إليه كثيراً، ووقف عليه بيتاً، وكان يغلب عليه في آخر عمره الوعك، ومرضه سوداوي إلا أنه أثر في جسده وأمور دنياه، ووفر عليه، فكره، وله شعر رائق بليغ كأنه لم يكن أعجمياً ومن شعره مضمناً:

> قـال لـي صـاحبـي غـداة التقينـا لِمَ تبكي؟ فقلت: قد أنشدوني كـل مـن كـان فـاضـلاً كـان مثلـي

إذ رآني بمدمع مهراق مفرداً فائقاً لطيف المذاق فاضلاً عند قسمة الأرزاق

وكتب إليه في أيام التشريق سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة:

العالم العامل الراقي على الرتبِ الإسناد عند إمام من ذوي الحسبِ كلا وليس إلا في معرض الطلبِ ماذا يقول أديب العجم والعرب في اسم تركب مع حرف، فتمّ به والحرف ليس نداء تبتغيه بــه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات اللهب ٤٣٨/٨.

حلّ السؤال تحلّ يـا مـن اكتنـزت يا أشجع الناس في وصف وفي سمة لا زلـت بـالفضـل والإنعـام معتمـراً

ألفاظه، وبدت صرفاً من الضرب ما كان هذا المتحاناً دع من العتب ما حل معتمر إحرامه وحبي

فكتب لي في الجواب وكنت إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة، ولم أكن تظاهرت بين أماثل العلماء إذ ذاك، ولا كنت أخالط من العلماء غير شيخي الشيخ زين الدين بن سلطان الحنفي، والشيخ الفقيه شهاب الدين العيثاوي، ولا أعرف المنلا أسد حينتذ حدثاً في الفضيلة، فلمح بما يُشير إلى ذلك فقال:

يا فاضلاً فاق في أصل وفي نسب ويا إماماً مباديه نهاية من لا بعد في ذاك إذ أصبحت مقتدياً من كل فأ عظيم القدر ذي منن أضحت تصانيفهم كالشمس في شرف ومن يخاطبك حقاً فليقل أبداً أما وإن ومعمولان يا أملي المما تركب مع حرف، فتم به الكلا النجم من دأبه إيضاح سبل هدى لا زلت ترقى مكان النجم معتلياً ويخلف البدر في علم وفي عظم ولي عظم ما رنحت في ذرى الأدواح صادحة

وعالماً حاز فضل العلم والحسب قد أتعب النفس في التحصيل والدأب بمن مضى لك من آبائك النجُب على الخلائق من عجم ومن عرب والتبر في قيمة والنجم في رتب يانجم بدر الهدى يا نجل خير أب أضحت لدى ابن خروف بالجنان حبي أضحت لدى ابن خوف بالجنان حبي ما بال ذا النجم يُخفي العلم في الحجب ما بال ذا النجم يُخفي العلم في الحجب فالاسم عين المسمى عند ذي الأدب وفي التصانيف والتدريس والأدب تقارب الألف من وجد ومن طرب

توفي في جمادى الثانية سنة ثمان وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة، ودُفِن بسفح قاسيون ـ رحمه الله تعالى ـ .

١٣٨٤ ـ إسلام: إسلام متولي الجامع الأموي. مات في حدود سبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۸٥ ـ إسماعيل الجلجولي: إسماعيل بن إبراهيم القاضي بُرهان الدين الجلجولي أبوه، وهو كان أحد الموقعين بالكبرى. مات يوم الأربعاء ثالث رجب سنة اثنين وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

١٣٨٦ - إسماعيل النابلسيّ (١): إسماعيل بن أحمد ابن الحاج إبراهيم النابلسي، الشيخ العالم العلَّامة، الإمام الأوحد الفهامة، الهمام، شيخ الإسلام، ومُفتي الأنام، كاشف المعضلات من المسائل العلمية، محقق الدلائل العقلية والنقلية، أستاذ العصر، ومفرد الوقت، تصدّر للإفتاء والتدريس، وصار إليه المرجع بعد شيخ الإسلام الوالد. مولده كما وجدته بخطّ المنلا أسد سنة سبع وثلاثين وتسعمائة، واشتغل في صباه على جماعة من أهل العلم في النحو والصرف، وحفظ القرآن العظيم، وألفية ابن مالك، ثم لازم الشيخ أبا الفتح السبستري(٢) هو وصاحبه الشيخ عماد الدين الحنفي، ثم رافقهما الشمس بن المنقار، والمنلا أسد، والشمس الصالحي وغيرهم، وبالشيخ أبي الفتح تخرج في المنطق، والنحو، والمعاني، والبيان، والأصول، والتفسير وغير ذلك، ثم لزم العلامة الشيخ علاء الدين بن عماد الدين في المعقولات وغيرها، وحضر دروس شيخ الإسلام الوالد كثيراً، وأخذ إسماعيل عن شيخ الإقراء الشيخ شهاب الدين الطيبي، وقرأ المنهاج على العلامة الفقيه القاضي نور الدين السنفي، وحضر تقسيم المحلي عليه رفيقاً للشيخ محمد الحجازي، وشيخنا الشيخ أحمد العيثاوي، والشيخ أحمد القابوني، وأجازه بالإفتاء والتدريس، وكان يبحث معه في مجلس درسه كثيراً، ودرس بالجامع الأموي، ثم بدار الحديث الأشرفية، وبالشامية البرانية عن الشيخ شهاب الدين الفلوجي (٣)، وكان قاضي دمشق حينئذ عرض فيها للشيخ الحجازي، وأرسل الشيخ إسماعيل ساعياً في طلبها من إسلام بول، فسبق ساعيه، ووجهت المدرسة إليه، فوليها إلى أن مات، ودرس بالدرويشية بشرط واقفها، وضم له إليها تدريس العادلية الكبرى. وكانت دروسه حافلة لصفاء ذهنه، وطلاقة لسانه، وحسن تقريره، وله شعر منه قوله أحجية في عاقر قرحا:

مــولاي يـا خيـر مــولــي مــا مثــل قــول المحــاجــي

ويسا سليسم القسريحسه يسوماً عجسوز قسريحسه

وكتب له العلامة شمس الدين محمد بن نجم الدين الصالحي الهلالي:

ويا فاتحاً باباً من العلم مرتجا ويا بحر علم فاض لمَّا تموّجا عزيز فأضحى للأفاضل منهجا

أمولاي إسماعيل يا حير مُرتجى ويا روض علم أينعت ثمراته بتحرير تحقيق هديت لمطلب

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٠: الشيشري.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/٤٣٠: القلوجي.

سألتك عن شخص تحرر نصفه جنى واعتدى عمداً على يد نفسه فماذا عليه للذي حاز نصف فأجابه صاحب الترجمة بقوله:

أكامل هذا العصر في العلم والحجى ويا شمس دين الله يا فاضلاً غداً لك الله من حبر له فضل فطنة لقد جاءني من بحر علمك جدول على حين أوقات تفاقم أمرها فقلت وقلبي بالهموم مشتت لقد أهدر الجانبي بذلك عضوه وقد فقد المولى يدي عبده فما أو الثمن ممن قابل النات لازم كما في فتاوي المروزي ذاك كله فهاك جواباً لا برحت مسدداً فودم أبداً في نعمة وسعادة

يا أيها النحوي ما اسم قد حوى وينزول (١) من تلك الموانع علة أجاب عنه الشيخ إسماعيل:

يا أكمل الفضلاء يا من قد غدا في أذربيجان لقد الغزت إذ

ونصف رقيق لم يجد منه مخرجا فأفضل عضو بالدماء مضرّجا وما نص حكم بالشريعة انتجا

وموضح ما من غيهب الشك قد دجا من الشمس شمس الكون أبهى وأبهجا تضوع منك المسك لمّا تأرجا ففررجا ففررج قلبي حين همي فُورجا وطاعونها قد قلّ منه اللذي نجا وعيني تنشي بحر دمع تموجا وإن كان عضواً بالدماء مضرجا لها بدل بل خاب من دونه وارتجى أو الربع يعطيه المبعض مزعجا وأوسطها رجح سلمت من الشجا معيناً مغيشاً كل خطب مفرجا

من مانعات الصرف خمس موانع فيعـود(٢) مصـروفــاً بغيــر منــازعِ

في فضله فرداً بغيسر مبدافع شنفت باللغز البديع مسامعي

وعظم أمره، ورزق الحظ من المال، والخدم، والكتب، والجاه، ونفوذ الكلمة، وصار بعد موت الوالد مرجع أهل دمشق، وله الصدارة فيها، وكان سريع الكتابة على الفتوى، وكان يُفتي معه الشيخ محمد الحجازي، والشيخ أحمد ابن الشيخ شهاب الدين الطيبي، وشيخنا،

ولبعضهم.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٠: تؤول.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ١٨/٤٣٠: فيصير.

وكان شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي أمثلهم، والمرجع في مذهب الشافعي إذ اختلفوا، وكان الشيخ إسماعيل أوجههم، وأنفذهم كلمة، وكان الشيخ إسماعيل محسناً في حق الطلبة في المال، وبالشفاعة في الوظائف والمناصب له الحظ الوافر في الكتب. جمع كتباً كثيرة نفيسة، وكان يكثر من إعارة الكتب، وصار عين الشافعية بدمشق، بل عين علمائها، ورأس عظمائها، وكان يستأجر القرى والمزارع كثيراً، ورزق الحظ فيها، ولم يرغب في الأملاك والعقارات إلا شيئاً قليلًا. وملك داراً بالقرب من الأموي لصيق سوق العنبرانيين وعمّرها، وكان ملازماً لصلاة الجماعة في الصلوات الخمس بالجامع الأموي مع الأولى، وكان له أفضال على القضاة والنوّاب والكتاب، وأكثر النواب والكتاب هو الذي قدّمهم ورتبهم، وهم في نعمته وأفضاله، وكلهم يرجع إلى مشاورته، ويصدر عن رأيه، وكان موقراً موفر الحرمة، سابغ النعمة، لم يجر عليه من نوائب الدهر، ومحن الزمان إلا قصة القابجي الذي عين في فتنة ميراث محمود الأعور بوشاية السقا يوسف، وكان أصل الفتنة مداخلة رئيس الكتاب محمد بن خطاب والد القاضي كمال الدين، وأكثر جماعة القاضي للميراث، فاعتقل القاضي محمد بن خطاب وولده وأهانهما، واعتقل جماعة آخرين منهم صاحب الترجمة، والشيخ محمد الحجازي، ثم كانت النصرة للشيخ إسماعيل من جانب مُفتي الروم يومثذ محمد أفندي جوي زاده سبباً لاستخلاص الباقين، والانتقام من القابجي بشنقه في أمور يطول شرحها، ثم عادت دولة الشيخ إسماعيل له، وتوفرت حرمته، وبقي على نفع المسلمين بالإفتاء والتدريس والتعليم إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة، وَدُفِن بمقبرته التي اشتراها شمالي مقبرة باب الصغير بالقرب من جامع جراح. ورثاه الفضلاء بمراث منها هذه القصيدة للعلامة المنلا أسد \_ رحمه الله تعالى \_:

مصيبة قد أذابت مني الكبدا وأنت الصبر عن قلبي، وقد وضعت إلى متى نحن في ذا الدهر في حرج إلى متى نحن فيها غافلون وقد ونحن كالشرب بعض مال ساعته ألا ترى كيف إسماعيل سيدنا شوى وخلفنا رهن الأسى أبدا من للقتاوى إذا أضحت مشتة من للتصانيف من للمشكلات وقد

وأسهرت لي طرفاً طالما رقدا مكانة الوجد والتبريح والكيدا وحقنا أن نديسم الحزن والكمدا تديسر كأس المنايا بيننا أبدا والبعض منتظر حتى يميل غدا كهف الأنام ومنيتهم إمام هدى وسار نحو جنان الخُلد منفردا من للدوس إذا ما طالب قصدا أضحى رهيناً بقبر لا يجيب ندا

يا لهف نفسي عليه كيف غيّب في يا حسرتي، وهو طود الفضل شامخه يا من غدا طالباً للعلم مجتهداً أبكيه ما دمت حيّاً بالدموع وقد أبكيه ما دمت في الدنيا رهين أسى إن كان قد فارق اللنيا فلا أسف في أنه قال مولانا وسيدنا قدولاً عظيماً عجيباً فيه منقبة بان عالمنا مثل النبيّ غدا

بطن الثرى، وهو بحر العلم قد زيداً فكيف وارته تحت الأرض كفّ ردى خفض عليك، فسوق الفضل قد كسدا قسل البكاء له مني، وإن نفدا ولا أرى بعده لي عيشة رغدا في إنه بنعيسم الخلد قد سعدا نبينا من إلى السبع العلى صعدا أتى به المصطفى الهادي الشفيع غدا في سالف الدهر فأفهمه تحز رشدا

وقال الشيخ أحمد العناياتي النابلسيّ شاعر دمشق:

وعطل منه إذ تحلَّى بنه السردي فما للندى نوء ولا نور للهدى ويهــدم مــا مــن شــامــخ العــزّ شيّــدا : تحلا<sup>(۱)</sup> عنها ظامياً يشتكى الصدى على فقد مولاة من الليل أسودا لمقلته أو حر قلب تروسدا وناوحت بالشجو الحمام المغردا على الأرض يطفى الحنزن ماء مسردا فدا ألف عين فاضلاً كيف أوحدا فديت أبا المجد الهمام أبا الفدا عقمن الليالي مثله أن تولدا إذا قال أبصرت الفصيح تبلدا يــزال بسيـف مــن ذكــاهُ مــؤيــدا وصدراً بعقد الاجتهاد مقلدا حیاری وکل منشد فیک مرشدا عليك يبكي عبدها منك سيدا

الم تر عقد الفضل كيف تبددا فنسوء المعانى كيف تهوى نجومها أرى الدهر يرمي نفسه بمصائب تحلى بصداء العلوم، فكيف قد لهذاك تسراه شهائسب اليسوم لابسسا وليس الشتبا والصيف إلا مندامعا لقد أسعدت عيناي عينيه بالبكا على كامل لم ألف من حرّ فقده لو أنى أعطى في المنايا لي المني فكيف بمن في نابلوس ومهجتي لقد ثكلتك الشام واحد عصره وقيد فقيدت منيه المتدارس ببدرها إمام إذا قال الكلم تسزال لا يشوقك وجها يملأ العيسن بهجمة فيا عمدة الطلاب كيف تركتهم وحسزت المعسانسي والبيسان مطسول

<sup>(</sup>١) تحلاً: طرد عن الماء.

لقد حزت فضل السبق في كل حلبة تصول بسيف من أصولك قاطع فتى بالفتاوى والفتوة يملأ الطروس(١) ولم يختلف في فضله اثنان أنه ومـا روضـة أسـدى إليهــا النــدى يــداً بأبهب وأزهب من بيان بنانيه على حين أعطاه النزمان زمامة وصيرفه طوعاً له في صروفه وأخدمه زهمر الليمالمي جمواريما وجاد بنعماه علم أوليائه وأظهره كالشمس صيتا ورفعة فأصبح من سهم الحوادث مقصدا أرب العُلى إن غبت عنا برغمنا وإن سرت من دار الفنماء مفوضاً عليك سلام من الله من بلديك ولا زال لــــلأمطـــار قبـــركَ مسجــــداً وأشهد الرحمان في الخلد وجهه

من الفضل حتى حزت في شأوك المدى فللا ملحد إلا وملقيه ملحدا سطوراً للهدى منه والجدى المبرز في جميع العلوم تفردا فراحت فأنفاس الشذا تشكر السدى إذا نظهم السدر الفريد ونضدا ووطِّسا لــه حتمى عملاهُ ولحَّمدا فمن شاء أدناه، ومن شاء أبعيدا وأمضى له أيسامه العز أعيدا وعاد ببؤس من سطاه على العدى فيا ليت شعرى ما عدا في الذي بدا وقد كان في ربع الحوادث مقصدا فذكرك فينا لا يرزال مجددا فقد صرت في دار البقاء مخلدا الفقيسر العناياتي عبدك أحمدا تظال عليسه ركعاً فيه سجدا وحسيك أن تلقيى الحبيب وتشهدا

المعروفين بقزل باش، وإنما سقي سلطان العجم: إسماعيل شاه بن طهماز بن عباس بن إسماعيل شاه ابن حيدر بن جنيد ابن الشيخ صفي الدين الأردبيلي، الشهير بالصوفي سلطان العجم المعروفين بقزل باش، وإنما سقي سلطانهم بالصوفي نسبة إلى جبل الصوف المزاحم لأنطاكية لكون جدّهم حيدر كان مقيماً بها، ولما ظهرت بدعته قام عليه عالم أنطاكية العلامة شمس الدين العجمي، واستنصر عليه بكافل حلب جانم المكحل في حدود سنة ثمان وخمسين وثمانمائة، ثم تغلب بعده ولده حيدر، وجمع عساكر، والتقى هو وعساكر أهل السنة، فقتل هو، وكسر عسكره، ثم نشأ بعد ولده إسماعيل، وتغلب على العراق والعجم، وسار إليه السلطان سليم بن بايزيد بن عثمان، والتقى هو وعساكره معه، وهو في عساكره، فكسره السلطان سليم، ثم نشأ بعده ولده عباس شاه ابن إسماعيل، فسافر إليه السلطان

<sup>(</sup>١) الطروس: الطرس: الصحيفة (ج) طروس وأطراس.

سليمان بن سليم، ففر منه إلى ملك خراسان، فاستولى على العراقيين، ثم ترك له عراق العجم وعمر ببغداد قلعة، ثم لما هلك عباس شاه نشأ بعده ولده طهماز، ثم هلك، وولي بعده إسماعيل شاه صاحب الترجمة، وكان إسماعيل هذا يظهر التسنن، ويجمع بين علماء السنة، وعلماء الشيعة، فسمته أخته بري خان خانم، فقتل هو ومحبوبه بسبب أكل البرش المسموم سنة ست وثمانين وتسعمائة.

## حرف الباء الموحدة من الطبقة الثالثة

۱۳۸۸ ـ بركات بن محمد الباقاني: بركات بن محمد الشيخ زين الدين الأنصاري القادري والد الشيخ نور الدين الباقاني. أخذ الحديث عن الجمال بن طولون، وابن أخيه الحافظ شمس الدين، وعن جار الله بن فهد الحنفي بمكة المشرفة، وعن التقوى أبي بكر الجراعيّ، وعن الشمس الضيروطي، أخبر عن نفسه أنه بلغ من العمر مائة وعشرين سنة، وأنه أدرك ابن حجر العسقلاني، وبعض مشايخه، ولم يسلم له ذلك العقلاء، ومات في سنة أربع وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۸۹ ـ بركات سبط الموصلي: بركات بن محمد الشيخ الصالح المعمّر، المربّي زين الدين سبط الشيخ أبي بكر الموصلي جده الميداني الشافعي، القادري. كان على طريقة آبائه من الكرم والسخاء والتصدّر لتردّد الناس إليه، وإقامة الذكر، وإكرام الزائرين. يتردد إليه أكابر الناس وعلمائهم وقضاتهم، وكان له وجاهة، وكلمة نافذة عند الحكام، وبلغ من العمر نحو مائة سنة وثلاث سنين كما قرأته بخط والد شيخنا الشيخ يونس، وكان حسن المنظر، وافر الهيبة. ولد له أولاد كثيرة منهم الشيخ أبو الفضل، وأمه من بني شبل، والشيخ تقي الدين، وشهاب الدين وأمهما بنت الشيخ شهاب الدين المحوجب. توفي إلى رحمة الله تعالى ليلة الأربعاء العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، وصلّي عليه إماماً الوالد، ودُفِن بتربتهم لصيق مسجد النارنج بالقرب من مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى.

المؤقت والمؤذن بالجامع الأموي، وصار رئيس المؤذنين به، ولما انتهى ترصيص التقيسية المعارة العروس التقيسية والمؤذن بالجامع الأموي مع المشاهد الأربعة حواليه في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وتسعمائة، وعين الشيخ بركات المذكور في وظيفة الدعاء بالتقيسية. أنشد الشيخ

شهاب الدين الغزّي أخي لنفسه في الشهر المذكور كما ذكره ابن طولون في تاريخه:

وتجديده من أسعد البركاتِ وتسقيف من أحسنِ القرباتِ وتيميم سعد فيه مع بركاتِ اری الحسن مجموعاً بجامع جلق وتاریخ ترصیص به لفضائل تقیسیة قد حاز کل طریقة

توفي الشيخ بركات المذكور في يوم الجمعة سادس رمضان سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة - رحمه الله تعالى ـ وهو جدّ أبي الصفا جلبي الإسطوانيّ لأمّه.

1891 - برويز<sup>(1)</sup>: برويز بن عبد الله المولى مظفر الدين أحد الموالي الرومية. اشتغل في العلم، وخدم المولى شمس الدين أحمد بن كمال باشا صاحب التفسير، وتولى قضاء حلب، وفي يوم دخوله إليها بُشّر بقضاء الشام، ودخل دمشق في شوال سنة إحدى وستين وتسعمائة، ويقي بها مدة قضائها بعد حسن بيك أفندي، وتولى حسن بيك بعده ثانياً، ثم تولى مصر، ثم المدينة، ثم القسطنطينية، ثم قضاء العسكر الأناطولي. وله حاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على الهداية، ورسائل في فنون. مات في سنة ست وثمانين وتسعمائة (٢) - رحمه الله تعالى ـ.

# حرف التاء المثناة خالٍ حرف الثاء المثلثة خالٍ حرف الجيم من الطبقة الثالثة

۱۳۹۲ ـ جعفر باشا: جعفر باشا ابن عبد اللَّه أمير الأمراء بكلربكي (٣) دمشق. كان لالا<sup>(٤)</sup> السلطان مراد، وكان أهل الشام يكنونه أبا عيشة، وكان يقول أهل الشام أولياء مكاشفون فإن لي بنتاً اسمها عيشة. مات بدمشق، وهو أمير أمرائها يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بتربة لصيق المصلى من جهة الشمال ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٧: توفي سنة ست وتسعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) بكاربكي: كلمة تركية معناها أمير الأمراء.

<sup>(</sup>٤) - لالا: كُلمة تركية معناها معلم.

الأكراد بحلب، فقتل جماعة من الأكراد واليزيدية، وقطاع الطريق، القصيري<sup>(۱)</sup>، المشهور بابن الأكراد بحلب، فقتل جماعة من الأكراد واليزيدية، وقطاع الطريق، واللصوص، وكان يحبسهم في بتر عميقة، وأشبعهم بلاء حتى حسم مادة المفسدين، وتمكن من منصب الأمير عز الدين ابن الشيخ مند الذي كان عدو الله، وسعى في قتله، ومن شيعته، ودوره التي بناها بحلب، وكلز، ومن زوجته التي تزوجها، وولدت له بنين، ثم اشتهر أمره، ويُعد صيته، وصار إليه بحيث يفوض إليه التفاتيش العظام، وأنشأ داراً عظيمة بحلب قيل: إنه صرف عليها ما ينوف على عشرين ألف دينار، وتوجه سنة سبع وستين إلى الباب بالخزائن الحلبية، وعاد فيها مكرماً من قِبَل صاحب السلطنة، وأحضر حكماً بهدم الكنيسة التي أحدثها فرنج اليهود بحلب، فحضر مو وقاضي حلب، فهدموها وتأخرت وفاته ابن الحنبلي - رحمه الله تعالى -.

۱۳۹٤ \_ جلال: جلال السيد الشريف، المعروف بالجلال المصريّ، والجلال الركاب لأنه كان يركب الخيل يذلّلها ويطبّعها، وكان مُقرباً عند نوّاب الشام وأمرائها لذلك، وله عشرة عثمانية في الجوالي، وقراءة في الأموي، وكان رجلاّ صالحاً كما قال والد شيخنا، وكان معتزلاً عن الناس، وله رجولية وفروسية. مات شهيداً مهدوماً عليه سقف بيته بمحلة سوق العبي هو ومعه ثلاث بنات له في ليلة الجمعة سابع عشري جمادى الأولى سنة سبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_

#### حرف الحاء المهملة من الطبقة الثالثة

1۳۹٥ ـ حامد بن داود (٤): حامد بن داود المولى العلامة، المحقق الفهامة، أحد الموالي الرومية. خدم المُفتي عبد القادر الحميدي، وولي التدريس بطريقها، ثم صار قاضياً بحلب، ثم بدمشق، ودخلها في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وتسعمائة، وبقي قاضياً بها

<sup>(</sup>١) القيصري: نسبة إلى القُصير، والقصير تصغير قصر: قلعة غربي حلب على نحو أربع مراحل منها در الحيب ٢/٤٣٧.

 <sup>(</sup>٢) كلّز: قرية من نواحي عزاز بين حلب وأنطاكية. معجم البلدان ٤٧٦/٤.

 <sup>(</sup>٣) في در الحبب ١/٤٣٧: توفي سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٤) وقال في العقد المنظوم: ولد بقونية، وطلب العلم في كبره بعد أن ذهب شبابه لكنه أكب على الطلب ولازم الأفاضل، وحصل له منهم قبول زائد المولى منهم سعدي محشي تفسير البيضاوي وصار ملازماً من المولى القادري ثم تنقل في المدارس شذرات الذهب ٨/٤٠٠.

نحو سنتين، وكان عالماً فاضلاً ديناً متورّعاً، وكانت سيرته محمودة، وتردّدت إليه علماء دمشق، وأحبّوه، ثم تولى قضاء مصر، ثم ترقى حتى صار مُفتياً بالقسطنطينية، ومات وهو مفتيها سنة أربع وثمانين وتسعمائة (١) ـ رحمه الله تعالى ـ.

1۳۹٦ ـ حسن السعدي: حسن بن محمد بن محمد بن سعيد السعدي، وقيل: ينتهي نسبه إلى الشيخ سعد الدين الجباوي، الشيخ الصالح المرتبي المزازي الشاغوري، الشافعي المذهب. مات في سنة ثمان وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بمسجد الذبّان لصيق مقبرة باب الصغير \_ رحمه الله تعالى \_ رحمة واسعة.

۱۳۹۷ ـ حسن الصفدي: حسن بن محمد بن الشيخ العالم المسند المعمّر بدر الدين ابن الشيخ الصالح العلامة شمس الدين حامد الصفدي الشافعي. ولد بصفد صبيحة يوم الخميس ثاني جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وثمانمائة. أخذ عن والده، ورحل إلى مصر في سنة خمس وعشرين وتسعمائة، فأخذ عن القاضي زكريا، والبرهان بن أبي شريف، والقلقشندي، والسنباطي، والكمال الطويل، والشهاب ابن النجار، والنور المحلي، والشبلي، وشهاب الدين أحمد بن محمد بن الطحّان القادري، وعاد إلى دمشق، فأخذ عن التقوي ابن قاضي عجلون، والسيد كمال الدين بن حمزة، وعاد إلى صفد، وتوفي في حدود التسعين حبتقديم المثناة فوق ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٩٨ ـ حسن بن نصير: حسن بن محمد بن نصير أو نصر \_ بفتح النون فيهما \_ الشيخ الإمام المقرىء، المجود المتقن بدر الدين الصلتي الأصل، الدمشقي الدار والمنشأ، الشافعي. مولده أواخر القرن التاسع، وكتابه الإرشاد، أخذ القراءات عن الشمس إمام الباشورة وغيره، ولقي شيخ الإسلام التقوي ابن قاضي عجلون، وأخذ عن صالح اليمني، وأبي الفضل بن أبي اللطف، والبلاطنسي، والقاري، ولقي أبا العون الغزي، وسيدي علي بن ميمون، ولازم شيخ الإسلام الجد، وكان يحفظ القرآن العظيم مجوداً للعشر، وقصد للأخذ عنه من سائر الآفاق، والحق الأولاد بالأجداد والأحفاد، وكان ملازماً لجامع كريم الدين بالقبيات يقرىء الناس فيه، وله بيت لصيق الجامع من جهة الشمال، وكان يأكل من كسب يمينه بنسج القطن، وكانت عليه نضرة القراء، وأبهة العلماء، ونورانية الأولياء \_ رضي الله تعالى عنه \_ وممن أخذ عنه القراءات نضرة القراء، وأبهة العلماء، وقرأت عليه لعاصم البقرة، وأدركته المنية، فتوفي يوم الخميس تاسع عشري المحرم سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٧: توفي سنة خمس وثمانين وتسعمائة.

١٣٩٩ ـ حسن أحد الموالي الرومية: حسن بن عبد الله، أحد الموالي الرومية العالم العلاّمة، الأوحد الفقامة، اشتراه الوّزير الأعظم رستم باشا، وعمره تسع سنين، فأعتقه وعلمه القرآن العظيم، واشتغل في العلم على فضلاء الروم، وبرع في فقه الحنفية، وولى المدارسُ السنية حتى صار مدرساً بإحدى الثمان. وتولى قضاء الشام سنة تسع وخمسين وتسعمائة ودخلها في ربيع الأول. وولي بعده برويز أفندي. ثم عاد إليها ثانياً، واستمر بها مدة، ثم أُعطي قضاء مصر، فخرج من دمشق إليها في شعبان سنة ثلاث وستين وتسعمائة، ثم توجه إلى الحج في سنة إحدى وستين، وبعد توجهه لعشرين يوماً ورد أولاق بعزله عن قضاء الشام، وتوليته قضاء مكة المشرفة، فأرسل نائب الشام نجاباً معه الأمر بتوليته مكة، فلحقه بتبوك، فاستمر بمكة قاضيها مدة، ثم عزل عنها، وعاد إلى الإسلام بول، ثم أعيد إلى الشام قاضياً في سنة ثلاث وستين وتسعمائة عن برويز أفندي المتولي قضاء الشام بعده، ثم أعطي مصر، فخرج من دمشق إليها في شعبان سنة أربع وستين وتسعمائة، ثم ولي القسطنطينية، ثم قضاء العسكر، وكان أشقر اللحية، أزرق العينين، عليه وقار وهيبة، وله حرمة وافرة، هابه في قضائه النظار والناس حتى نائب الشام، وردُّع أهل الظلم، وهو الذي عمَّر مجلس الحكم بباب القاضي، وكان نوّاب الباب أولاً يجلسون بإيوان القاعة الشرقي، فبنى هذا المجلس خارج القاعة، وكان يعظم العلماء والفضلاء، وكان يميل إلى شيخ الإسلام الوالد ويعتقده، ويقبّل يده، ويحبّه محبة شديدة، ويزوره في خلوته بالجامع الأموي، ويتبرك به ويسأله الدعاء، ولما ولي الشام ثانيا، ودخل دمشق دخل عليه الوالد للسلام عليه، فمشى إلى ملاقاته حافياً إلى البحرة التي في القاعة، وعانقه وقبّل يده وأجلسه عن يمينه، ثم دخل في أثره الشيخ علاء الدين بن عماد الدين للسلام على القاضي، فلم يجلس تحت الشيخ بل جلس تجاه الأفندي خلف الصندوق على طرف الإيوان، وكان الأفندي يفهم ما بينهما، فقال له: ما لكَ لا تجلس تحت مولانا شيخ الإسلام وهو أكبر منك سناً وأكثر منك علماً؟ فقال الشيخ: يا مولانا هؤلاء أولادنا منهم من عق، ومنهم من برّ، ثم قام الشيخ علاء الدين، ولم يتكلم بشيء، فتعجب الحاضرون من سكوته لما يعلمون من جرأته، وعدوها كرامة للشيخ من حيث أسكت عنه الشيخ علاء الدين وأفحم، أو سكت لما يعلم من اعتقاد الأفندي في الشيخ، وكتب إلى الشيخ من مصر وهو قاض بها في صدر مطالعة، ولعله استعاره من ألحان السواجع:

> يا برق هل ترثي لصب ساهر أو ا وهل لما قد ناله من راحم أو ا أبيت لا أنيس لي إلا المذي يد

أو هل ترى لكسره من جابر أو لم يكن فهل له من عادر يدور من شكواي في ضمائري

وأضلعي تحني على جمرِ الغضا ومقلتي تعشرت دمسوعها والنوم لا أعرف منه سنة

فكتب إليه الشيخ في صدر مطالعة ما جوابه:

وافی کتاب من حبیب حاضرِ فغدا فوادی راقصاً بقدومهِ ونهضت إجلالاً له ووضعته ورفعته فوق الخدود وصته وفضضت مسك ختامه عن روضة وجنیت من الفاظه تبراً ومن ولقطت من مشوره دراً ومن لم لا ومنشیه ملیك بلاغه مولی یكاتب عبده والعبد فی ما أن یسری لوداده مسن أول

في وسط قلبي غائب عن ناظري ويكت عيوني فرحة بالزائر مملاً على رأسي وفوق ضمائري عن حر دمع قد جرى بمحاجري غناء ذات خمائل وأزاهر ريّاه طيب أريج زهر ناضر منظومه عقداً بديع جواهر فنسبه من بيت سعد طاهر رق الولاء بياطن وبظاهر كلا ولا لولائه من آخير

وما الشرار غيسر قلبسي الطائس

لأنها تجري على محاجري

فيى سنسة إلا بحكسم النسادر

كان صاحب الترجمة يتلطف، فيكتب في إمضائه حسن بن عبد المحسن، ويقال له عند أهل البديع: الإشتقاق، ويقال: جناس الإشتقاق. توفي بالقسطنطينية سنة أربع وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الدوم. اشتغل بالعلم، وخدم المُفتي أبا السعود، ومات في أدرنه عاشر ذي الحجة في سنة خمس وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة بالرعاف ـ رحمه الله تعالى ـ.

11.1 حسن السهاوي: حسن الشيخ العلامة الورع، الشيخ صدر الدين السهاوي عبضم المهملة ـ المصري. وكان فقيها صوفياً مؤثراً للعزلة لايخرج إلا للتدريس، أو لصلاة الجماعة صوّاماً، قوّاماً، متحملاً. أخذ الفقه عن الشيخ نور الدين الطرابلسي، والشيخ شهاب الدين الشلبي، وزوّجه بنته، وأجازه بالإفتاء والتدريس، وأخذ عن الشيخ شرف الدين المالكي المقيم بزاوية الخطاب بالقاهرة، وأخذ التصوف عن سيدي أبي السعود الجارحي، وأثنى عليه الشعراوي في طبقاته، وتأخرت وفاته عن وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

الفاضل بدر الدين ابن شيخ الإسلام كمال الدين بن حمزة، السيد الشريف الحسيب النسيب. كان من العلماء الفارعين، والفضلاء البارعين. ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة كما قرأته من خط الشيخ عبد القادر بن النعيمي حضر دروس والدي، وكان من أخص الناس به، وقال والد شيخنا: كان من أجمل الناس علماً، وأدباً، وديناً، وكان مدرساً في الشامية الجوانية، والجامع الأموي، وله مناصب جليلة يستحقها دون غيره علماً ووراثة، وكانت وفاته فيما قرأته من خط المشار إليه في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشر ذي القعدة الحرام سنة إحدى وسبعين المشار إليه في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشر ذي القعدة، وكل منهما ولي نقابة الصغير، وبها قبر والده، وهو السيد زين العابدين، والسيد محمد، وكل منهما ولي نقابة الأشراف بدمشق و رحمه الله تعالى و رحمة واسعة.

18.۳ حسن القطناني: حسن القطناني، ووالد شيخ الطائفة القطنانيين، نسبة إلى قطنا<sup>(۲)</sup> تابع وادي العجم. يتصل طريقهم بجدهم الشيخ حسن الراعي الآخذ عن سيدي أحمد الرفاعي، كان عبداً صالحاً، نيّراً، طارحاً للتكلف يشهد من يراه بولايته. مات سبع بتقديم السين ـ وسبعين وتسعمائة، وهو والد الشيخ علي ـ رحمه الله تعالى ـ.

12.5 - حُسين بن الحصكفي (٣): حُسين بن علي، الشيخ البارع الفاضل شمس الدين الحصكفي، الشافعي، مولده سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة، واشتغل في العلم صغيراً على شيخ الإسلام الوالد، وعلى الشيخ شهاب الدين الطيبي المقرىء وغيرهما، ويرع في العربية وغيرها، ونظم تصريف الغزي، وهو ابن أربع عشرة سنة، وكان من قوله فيه:

وبعد ذا فإنسي بعجزي ناظم تصريف الإمام العري وعمري أربع عشرة سنة وكل الأعمار كأنها سنة

وعرضه على شيخ الإسلام الوالد، فقرَّظ عليه بقوله كما نقلته من خطه:

معلم الإنسان ما لن يعلما مفضلاً أبعاضه في الرزق مسن عمد بفضله العميم

أحمد ربي العلي المنعما كرمه على جميع الخلق

وخمص بالحفظ وسالتعليم

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٦٢ ترجمة لحياته ولكن اسمه في الشذرات: حسين.

<sup>(</sup>٢) قطنا: من قرى دمشق؛ منها الحسن بن على بن محمد أبو على القطني. معجم البلدان ٤/٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٩.

ثهم أصلى مثل ما أسلم وآليه وصحبه والتبسع وبعد فالطفل الأديب البارع وهو الحُسين بن على الحصكفي أطلعني على انتظام رُصفَ نظم تصريف الإمام العزي فقد أصباب البوزن والبرويا ولم يحد عن مقصد الكتاب وسموف يسرتقسي إلسى مقسام فيإنه ذو همسة عليسة وقد أجزته بهذا الفن وكان ما ذكرته في عاشر مين عيام ستة وأربعينا كتبسه معتسرفسأ بسالعجسز والحمد لله على إنعامه على النبسي وآلمه أهمل الموفسا ونسأل الله الكريم المنعما

على نبى قىدره المعظهم على الهدى لنهجه المتبع الفاضل الندب الأديب الفارع عامله الله بلطام الخفي في علم تصريف له قد ألف فيه، ولم يسد به من عجز وصحة المعنى الذي تهيا ولا تخطيى طيرق الصيواب نى العلم شامخ الذرى وسامي وفطنسة فسي العلسم المعيسة وكلما يجوز ليي وعني يــوم تقضــي مــن ربيــع الآخــر من بعد تسعمائية سنينا العامري محمد بن الغزي ثے صلاۃ اللّٰہ مع سلامہ وحسبنا الله تعمالسي وكفسي بالخير والحسنى لنا أن يختما

وكان صاحب الترجمة حسن الخط. كتب للوالد كثيراً من الكتب من مؤلفاته وغيرها. توفي سنة إحدى وسبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة. قيل: إنه كان له وعظ بالجامع الأموي ختمه يوم سبعة وعشرين من رمضان، وقال يخاطب الحاضرين: هذا آخر العهد منكم، وانتقل، غداً، ثم لما انصرف من وعظه حُم ومات في اليوم الثاني \_ رحمه الله تعالى \_.

18.0 - حُسين أحد الموالي الرومية: حُسين بن محمد بن حسام الدين أحد الموالي الرومية، المعروف بقرا جلبي زاده. ترقى في التدريس حتى صار قاضياً بدمشق، ودخلها في صفر سنة أربع وثمانين وتسعمائة، وهي سنة وفاة شيخ الإسلام الوالد، وحضر جنازته، وحمل بأحد جوانبها، وسلك في قضائه مسلك جوي زاده، وناظر زاده في العفة والصيانة، وكذلك ولده أحمد أفندي قاضي العساكر حين ولي قضاء دمشق وغيرها، وهو حيّ الآن، ووصل خبر عزله في سادس عشر ذي الحجة سنة ست وثمانين وتسعمائة.

النصيبي الخذ النحو، والصرف عن العلاء الموصلي، والفقه عن البرهان اليشبكي، والبرهان النصيبي أخذ النحو، والصرف عن العلاء الموصلي، والفقه عن البرهان اليشبكي، والبرهان النصيبي أخذ النحو، والصرف عن العلاء الموصلي، والفقه عن البرهان اليشبكي، والبرهان العمادي، والشمس المختاجري، والنحو، وغيره عن الشهاب الهندي، وعن منلا موسى بن عوض الكردي والشيخ محمد المغربي الشهير بابن المرقي (١)، وارتحل إلى حماة فدخل في مريدي الشيخ عُلُوان وزوِّجه الشيخ ابنته، وولدت له ولده جلال الدين، وغيره، وعاد إلى حلب، وكان الواردون إليها من الحجاز، وغيره إلى الروم، ومن الروم، وغيره إلى الحجاز يفدون إليه، وينزلون عليه، وكان يتلقاهم بالتأهيل، والترحيب، والقرى، ويستفيد المنهم، ويستفيدون منه، ومن شعره ما تساجل به، والعلامة سيدي أحمد بن المنلا فقال ابن المنلا:

ضربٌ من السحرِ أو<sup>(٣)</sup> ضربٌ من الكحَل وقَــــُلُكُ المــــاً العَسَـــال منتسبـــاً ال

فقال صاحب الترجمة:

والـوردُ خــدُّك أم لـونُ العقيـقِ بـه والشهـدُ ريقُـك أم بردُ الرضـابِ لـه فقال ابن المنلا:

يا بلرُ تم إذا ما حلَّ دارَت أيقظ نواظِرُك السكرى فقد ظهرَتْ

فقال صاحب الترجمة:

وارحمُ فؤاداً كواه الحبُّ مِن شَغَفٍ وجــد بتقبيـــل ثغــر راق مسمــة

ما كان (٤١) من طرفك إلا مضى من الأجلِ غُصن من السانِ أم لدن من الأسلِ

> أم لـونُ كـأسِك أم ذا حمرةُ الخجـلِ حــلاوةٌ أيــن منهــا نكهـــةُ العســـلِ؟

> لامَ العِلْدارَ كسله أفخرَ الحُلُلِ عَلَى المُحلِل عَلَى المُحلِ عَلَى المُحلِ الصلاح تبغي دارةَ الحمل

ولا تمِلْ نحوَ منْ يُصغِي إلى العَذَلِ يشفي مريض الهوى من شدَّةِ العِلَلِ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٥٣٣/١ وذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/٤٤٢ بين وفيات سنة ألف.

<sup>(</sup>٢) في درر الحبب ٥٦٣/١: ابن المشرقي.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ١/ ١٩٥٥: أم.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٥٦٩/١. مأبان

<sup>(</sup>٥) في در الحبب ١/٥٦٩: منتشياً.

فقال ابن المنلا:

واستبق روحي وخذُها في رِضاك وقل هذا محبٌّ عن الأعتابِ لـم يُحَلِّ فقال صاحب الترجمة:

وارفِقْ بـدمـع من الأجفانِ منهمـل على خـدودِ علْتهـا صفـرةُ الـوَجَـلِ فقال ابن المنلا:

واحفظْ عهودَ الوفا واجْف الجفا كرماً واقصدُ إلى ماعسى يُدني من الأملِ فقال صاحب الترجمة:

فالصبرُ مرتحلٌ والجسمُ منتحلٌ والدمعُ منهطلٌ والقلبُ في عللِ مهلاً فإن يكُ دمعي سالَ ممتزجاً دماً فمن ذا الذي يخلو من الزلل؟

المشهور المكي المكي المكي المشهور المكي المالكي، المشهور المكي المالكي، المشهور بالكرم بمكة المشرّفة قيل: كان سماطه في الأعياد ألف صحن صيني. مات في تاسع صفر سنة تسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة، وصلي عليه غائبة بالجامع الأموي يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

18.٨ ـ حمدان القدسي: حمدان القدسي الحنفي. كان له مشاركة في العلم إلا أنه كان جريئاً بذيء اللسان. سلّ لسانه سليمان باشا ابن قباد في سنة تسع ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة وشنقة في الدلبة التي في المرجة، وذكره بإطلاق لسانه فيه وفي غيره، وقوله فيه: إنه الأعور الدجال.

18.9 ـ حمزة الترجمان: حمزة الترجمان. كان يترجم للقضاة بدمشق، ثم ترقى إلى أنظار المدارس حتى نظر الأموي، ومات عنه قال والد شيخنا: وكان لا بأس به لكونه أصلح من غيره، وكان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب من آحاد التركمان. مات ليلة الإثنين ثامن عشر صفر سنة اثنتين وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، وتأسف الناس عليه ـ رحمه الله تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) قال في النور: كان من أعيان مكة وفضلائها وأجوادها ورؤسائها. لم يخلف مثله، وولي قضاء المدينة المنورة مدة طويلة مع حسن السيرة، وكان له عقيدة في الصالحين شذرات الذهب ١٩/٨ والنور السافر ص ٣٤٠.

#### حرف الخاء المعجمة من الطبقة الثالثة

وعيسى جده هذا هو العلم المشهور بالولاية، الأريحاويُّ، السرجيِّ، نسبة إلى سرجة (٢) بفتح فسكون قريةُ من قُرى حلب، جاور بالقدس الشريف مدةً، ثم وردَّ على سيدي علوان، ولازمةُ ثم سكنَ حلب، وأذن له شيخُه بأن يتكلم على الخواطر، وتأخرت وفاته عن ابن الحنبلي – رحمه الله تعالى –.

خير الدين الأماسي، الحنفي، خطيب دمشق، وهو أوّل حنفي خطب بالجامع الأموي، كان خير الدين الأماسي، الحنفي، خطيب دمشق، وهو أوّل حنفي خطب بالجامع الأموي، كان شيخاً، معمّراً مُنوراً، مُتصلباً في دينه صوفياً، أنشأ له بعض الأكابر بالقسطنطينية زاوية فأقام بها، ثم ولي خطابه جامع دمشق فخطب به، والناس، به راضون، ثم تقاعد بخمسين عثمانياً، وشيء من الحنطة وتنقل في البلاد، ولم يزل في مجالسه الوعظية يقدحُ في الظلمة من القضاة والوزراء والأمراء، وربما واجههم بذلك حتى في دار السلطنة ولا يقدر له أحد على سوء قدم حلب ثلاث مرات آخرهن في سنة أربع وستين وتسعمائة، بعد أن جاور بالقدس خمسة أشهر فعاد منها، شاكياً من قاضيها، وواليها وأهلها، إلى بلدة أماسية، وأقام بها حتى توفي بعد سنين وحمه الله تعالى ...

1817 - خطاب الضرير: خطاب، الشيخ الصالح العابد الزاهد، شيخ الإقراء بمدرسة الشيخ أبي عُمر بصالحية دمشق. كان ضريراً حافظاً لكتاب الله تعالى. نافعاً للمجاورين بالمدرسة المذكورة، وكان إذا حصل له شيء من الدراهم اشترى به مصحفاً. ووقفه، وكان يؤذن إذا جاء وقت الصلاة حتى في مرض موته، واستغراقه حتى مات يوم السبت ثامن عشر شعبان سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

ابن القضاة مصطفى جلبي ابن الباب لقاضي القضاة مصطفى جلبي ابن بستان، مات يوم الأحد رابع عشري جمادى الثانية سنة ثلاث وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في در الحبب ١/ ٥٨١ وفيه وفاته سنة إحدى وتسعين وتسعمائة.

 <sup>(</sup>٢) سرجة: قرية من قرى حلب ويُقال لها: سرجة بني علم، وهي اليوم تابعة لناحية تل ضمان الملحقة بمنطقة جبل سمعان وتبعد عن حلب ٤٠ كم معجم البلدان ٢٠٧/٣ ودر الحبب ١/٥٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في در الحبب ١/٥٨٦.

١٤١٤ ـ خليل الحلبي(١): خليل بن أحمد بن خليل بن أحمد بن شجاع، الشيخ العلامة عز الدين (٢٠)، ابن الشيخ شهاب الدين الحمصي الأصل، الحلبيّ المولد، والمنشأ القسطنطيني، الشافعي المشهور بابن النقيب، ولدّ في يوم الجمعة عاشر المحرم، سنة تسعمائة، قرأ القرآن على عدة وحفظ ألفية ابن مالك، وكافية ابن الحاجب، وفرائض الرجبي، والياسمينية في الجبر، والمقابلة واشتغل في الميقات على الشيخ محمد الحبَّاك، ثم على البدر السيوفي في العربية فقرأ الجرومية، وتصريف الغزي، ومتن الجغميني، ثم قرأ على الشيخ على السرميني، في الفرائض والحساب، ثم فتر عن الطلبِ قليلًا، ثم تحركت همتهُ للطلبِ، فسافر إلى القاهرة ماشياً من غير زاد في سنة أربع وعشرين وتسعمائة، فاشتغل بها في الفرائض، والحساب، والميقات والهندسة، والموسيقي، والطب، على الشيخ أحمد بن عبد الغفار، وعلى الشيخ شمس الدين محمد الهنيدي، المصري الفلكي في الفلك، ثم عاد إلى حلب بعد سنتين فقرأ على ابن السفيري الشافية لابن الحاجب، وعلي بن سعيد الشمسية، في المنطق وشرحها للقطب، وسَمِع عليه الطوالع، وعلى منلا موسى، وعلى منلا زاده في الحكمة، وقدم دمشق سنة ثمان وعشرين فتصدر بالجامع الأموي انتفع الناس به، ثم سافر إلى الروم، ودخل دمشق ثانياً سنة أربع وخمسين، ثم سافر منها إلى مصر، ثم رجع إلى إسلام بول سنة خمس وستين، وتقرّب من بعض كتاب الديوان، فأثرى منه، وعرض عليه أن يكون له علوفة (٢٠)، مراراً فأبي فقوي فيه الاعتقاد، وممن أخذ عنه البرهان بن مفلح، وولده القاضي أكمل، واجتمع به بالقسطنطينية في سنة خمس وستين، وكان له يد طولى في الحكمة، والهندس، والطب اشتهر به، وعالجَ بعض الأكابر، فبرأ من مرضه، فاشتهر، وصارت معيشته منه ونظم ونثر، وألف رسالة على «الحمدلة» و«رسالة في الحساب»، ورسالة في «الهيئة»، وجمع في خواص الحروف شيئاً، وادعى حل الزيراجة السبتية وشرح قصيلة أبي السعود التي أولها: أبعد سُليمي مطلبٌ ومرامٌ.

وله يمدحُ القصيدة المذكورة، والتزم حرف السينِ المهملة في كلماتها:

سُطورٌ حُسنٌ عن الشمسِ أسفرت سباني سبنُ باسمٌ وسلامُ فعنْ يوسفٍ سارت وفي الحسن أسندَتُ سقتني سُلافاً والكؤوسُ حسامُ (٤)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في در الحبب ١/ ٥٩٠ وفي شذرات الذهب ٨/ ٣٥٨ بين وفيات سنة وسبعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ١/ ٥٩٠: غرس الدين.

 <sup>(</sup>٣) علوفة: ما يُرسم للإنسان من ثمن الطعام والشراب واللباس أي المعاش أو الراتب.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ١/٩٣٠: حسام.

فسهلٌ لها سفكُ النفوس وقد سعى يساعدُ فيه سالفٌ وسهامُ

واستمر المذكور بإسلام بول، موفر الجاه، حتى توفي بها سنة تسع وستين أو سنة سبعين وتسعمائة، وقال ابن الحنبلي: في سنة إحدى وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

# حرف الدال المهملة من الطبقة الثالثة

21.10 داود بن علي اليماني: داود بن عليّ بن شعبان اليماني، الوصابي، الشافعي. كان من أهل العلم، والصلاح، والديانة، والعفة فقيهاً. الإرشاد وشروحه نصب عينيه تردد في البلاد، ودخل مكة والمدينة ومصر والشام، وأخذ عن علماتها، وكان من أكبر المحبين لشيخ الإسلام الوالد. وفد إليه بدمشق في سنة اثنتين وستين، ثم في سنة خمس وستين، وفي سنة ست وستين، وكتب عنه فوائد، وأخذ عنه أشياء غير واحدة، وأجاز الشيخ بإجازتين حافلتين منظومتين واحدة من بحر الرجز بالتصوف، وأخرى من بحر البسيط بالإفتاء والتدريس. ثم أقام بمصر، ومات في حدود الألف ـ رحمه الله تعالى ـ.

القاهرة، وكان يحكى عنه عجائب في تشخيص العلم العلم وعلى القاهرة، وكان يحكى عنه عجائب في تشخيص العلم وعلاجاتها. مات في حدود التسعين وتسعمائة (٢) \_ رحمه الله عالى \_.

۱٤۱۷ - درویش باشا ابن رستم باشا<sup>(۳)</sup>: درویش باشا ابن رستم باشا الرومي، وهو ابن أخت محمد باشا الوزیر. ولي نیابة طرابلس، وتوجه منها أمیراً للرکب الشامي في سنة أربع وسبعین، وکان حینید مراد باشا مستحفظاً بدمشق، ونیابتها یومند علی مصطفی باشا، وکان یومند بمصر متوجهاً إلی الیمن، وقتل درویش باشا في تلك السنة بطریق مکة معصوم بیك وزیر الشاه ومن معه، ثم رجع درویش باشا إلی محل نیابته بطرابلس، ثم ولي نیابة دمشق، وکانت سیرته مستحسنة، وله مقاصد جمیلة، ووقع في سنة إحدی وثمانین بدمشق طاعون عظیم، وکان الرجل یموت ولده، وهو محبوس علی دینه، فصالح أرباب الدیون عن المتدینین،

<sup>(</sup>۱) قال الطالوي في السانحات المتوحد بأنواع الفضائل، والمتفرد بمعرفة علوم الأوائل سيما علم الأبدان وأما معرفته لأقسام النبض فآية له باهرة وكرامة على صدق دعواه ظاهرة. ولد بأنطاكية وكان فيه دعابة، وحسن سجايا، وكرم وخوف من المعاد وخشية من الله. شذرات الذهب ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٤١٥ توفي سنة تسع وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/١٣٨.

وأخرجهم من السجن، وأمر أن لايُحبس أحد بتلك الأيام، فلما رأى الناس ذلك منه كفوا عن المخاطبة، وأحبه أهل دمشق، وعمّر الجامع خارج باب الجابية لصيق المغيربية بين السيبائية، وبين دار السعادة، وعمّر الحمام داخل المدينة بالقرب من الجامع الأموي من جهة باب البريد، وعمّر القاسارية، والسوق بالقرب منه سوق الجوخ والقهوة، ووقف ذلك فيما وقفه على جامعه، وشرط تدريسه للشيخ إسماعيل النابلسي، وكان خصيصاً به، وكان له اعتقاد في شيخ الإسلام الوالد، وكان يتردد إليه في خلوته غربي الجامع الأموي يقبّل يديه، وبلغ الوالد أن جماعته يخرجون لطلب التراب والأحجار من الصحراء، فيسخرون دواب أهل القرى لذلك، فأرسل إليه رقعة ينهاه فيها عن ذلك، فمنع جماعته من ذلك، وتبرأ من صنيعهم، وعمّر الجسر على نهر بردا عند عين القصارين من أخشاب، وجعل له مرافس، وكان عمّره قبله مصطفى باشا بالأحجار، فلما جاءت الزيادة وخرب، فأراد درويش باشا أن يعمّره بالأحجار والمون، فقيل له: إنه عمّر على هذه الصورة مراراً، ويخرب، فعمّره من خشب، وجعل له تلك المرافس، ويعرف هذا الجسر قديماً بجسر طوغان، ومما وقع له أن رجلين اختصما إليه في لقطَّة ادَّعي مدعيها أنها كانت خمسمائة، فقال لملتقطها: ما تقول؟ فقال: أنا والله لم ألقَ إلا هذه الصرّة، فإذا هي دون ذلك. فقال درويش باشا للمدعي: هذه ليست لك هذه تبقى لصاحبها حتى يطلبها، وأنت فالتمس ضالتك. وأنشأ بدمشق السبيل جوار مدفن الشيخ خليل بالقرب من دار السعادة، وأجرى إليه الماء بدولاب من نهر بانياس، وأنشأ سبيلاً آخر في حائط جامعه. وقال ما فيه في تاريخ السبيل الأول:

هــــذا سبيــــل بــــل سلسبيـــــل وزمـــزم المـــاء فيـــه يجـــري أجــــزاه أجــــراً فــــأزجــــوه

یشفی غلیہ لا یشفی علیہ لا لہدی مقیام حسوی خلیہ لا درویےش بےاشہ بنسی سبیہ لا

وقال في الثاني:

درویش باشا دام فعل جمیله تساریخه لله خیر سبیله

أحيـــي دمشــق وأهلهـــا بسبيلــه قبــل الكــريــم ثــوابــه لمـــا أتــى

وفي سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة عزل عن دمشق بجعفر باشا، ثم تولى نيابة مرعش مدة، ثم قرامان، ثم ديار بكر، فمات بها سنة خمس<sup>(۱)</sup> وثمانين، فصبّر وحمل تابوته بعد مدة إلى دمشق فدخلوا به في تاسع رمضان سنة ست وثمانين وتسعمائة كذا قيل، والذي تحرّر أنه

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٤١٣/٨: توفي سنة سبع وثمانين وتسعمانة.

توفي في بلاد قراآمد في تاسع عشر صفر سنة سبع وثمانين وتسعمائة، ونُقُل إلى دمشق فدخلوا به يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر منها، ودخل بين يديه الصوفية وغيرهم معلنين بالذكر والتوحيد والعلماء، ووجوه الناس، ودُفِن بالقرب من جامعه خارج دمشق ـ رحمه الله تعالى ـ.

#### حرف الراء من الطبقة الثالثة

181٨ ـ رحمة الله السندي (١): رحمة الله ابن قاضي عبد الله السندي، الحنفي نزيلُ مكة، كان عالماً فاضلاً له رسالة سمّاها «غاية التحقيق، ونهاية التدقيق»، في مسائل ابتُلِي بها أهل الحرمين الشريفين، كان موجوداً في سنة سبع وسبعين بتقديم السين (٢) فيهما وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ.

1819 \_ رشيدُ بن محمد التونسي (٣): رشيدُ بن محمد بن الحسنِ بن مسعود بن عثمانُ الحفصيُّ الفاروقيِّ التونسيِّ المالكيِّ ابن سلطان تونس كان له حشمة زائدةٍ، وسخاءِ زائدٍ، على خلاف ما هو مشهور عن المغاربة، وكان لهُ محاضرةٌ حسنةٌ ومعرفةٌ بتواريخ الناس، واستحضار لمسائل علميةِ كثيرةٍ، وكان يذكر أنه استفاد ذلك من مجالسته العلماء، وكان لهجاً بشعر أبي العباس ابن مخلوف، مادح أجداده كقوله في مطلع قصيدة قالها في جده عثمان، وكان ينسب إلى عمر بن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنه \_.

أو ما رأيت البان والغزلانا؟ لما انتضوا عِوض الظُّبا أجفانا هـزُّوا القـدودَ وارهبـوا<sup>(٤)</sup> الأجفـانــا استبـدلــوا بــدلَ السَّهــامِ لــواحظــاً ومنها قوله:

أفضتُ إليهِ خــلافــةُ الفــاروقِ إذْ سَمَّتُــهُ السنــةُ الـــورى عُثمـــانـــا

حج وعاد إلى إسلام بول، ومكث، ثم في رفاهية من العيش، إلى أن مات سنة تسع

<sup>(</sup>۱) له كتب منها «مجامع المناسك ونفع الناسك» و«جمع المناسك تسهيلاً للناسك» و«لباب المناسك وعباب المسالك» والأعلام ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الشذرات ٨/٣٨٦ بين وفيات سنة ثمان وسبعين وتسعمائة. ثم تذكر آخر باسم رحمة الله ابن عبد الله السندي الحنفي نزيل المدينة وتجعل وفاته في مكة سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة. وفي الأعلام ١٩/٣ وفاته سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الحنبلي في در الحبب ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٢/٩٢١: أرهفوا.

\_ بتقديم التاء المثناة \_ وستين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

• ١٤٢ ـ رمضان أفندي ناظر زاده (١): رمضان أفندي أحد الموالي الرومي، والمفتي بالمملكة العثمانية، الشهير بناظر زاده. ولي قضاء دمشق في سنة ثمان وسبعين وتسعمائة في رجب، عُزِل عنها في أوائل شوال سنة تسع وسبعين، ثم ولي قضاء بروسيا في سنة إحدى إحدى وثماني وتسعمائة.

## حرف الزاي من الطبقة الثالثة

العثمانية. قرأ على ابن كمال باشا وغيره، وبرع في الفقه والتفسير، وولي المناصب، وترقى بها العثمانية. قرأ على ابن كمال باشا وغيره، وبرع في الفقه والتفسير، وولي المناصب، وترقى بها حتى ولي قضاء العساكر، وانتفع به الناس، ودخل دمشق سنة أربع وتسعين وتسعمائة متوجها منها إلى الحج، وصحبته ولله يحيى أفندي الذي صار شيخ الإسلام في ولاية السلطان مصطفى شاه الثانية، وكان إذ ذاك قاضي الركب الشامي، وكان قاضي دمشق حيتذ عبد الغني أفندي ابن أمير شاه في توليته الثانية، وحج صاحب الترجمة، ثم عاد إلى الروم، فولى قضاء العسكر الروملي بها، ووقع بينه وبين سنان في شعبان سنة ثمان وتسعين وتسعمائة، ثم ولي شيخية الإسلام، ومات في مجلس السلطان مراد، وقد دخل للسلام عليه في سنة.

المحققُ المدقق الفهامة، المحققُ المدقق الفهامة، المحققُ المدقق الفهامة، زين العابدين الحنفي أخذ العلوم عن جماعة منها الشيخ شرف الدين البلقينيَّ، والشيخُ

<sup>(</sup>۱) قال في العقد المنظوم: ولد بقصبة صوفية من بلاد الروم، ونشأ في طلب العلم والأدب، وأخذ عن المولى عبد الباقي، والمولى برويز، وصار ملازماً من قطب الدين زاده، وحفظ الكنز، وقلد المدارس ثم قضاء الشام ثم مصر ثم بروسا ثم أدرنة وقبل أن يصل إليها قلد قضاة قسطنطينية، وكان ممن حاز قصب السبق في مضمار الفضائل، بوفور علمه، وغزارة فضله الأفاضل علماً مستقيماً عفيفاً نزهاً، جميل الصورة، حسن السيرة، متواضعاً، ومع هذا الفضل الباهر، والتقدم الزاهر لم يُر له تأليف لغاية احترازه عن النسبة إلى الخطأ. شذرات الذهب ٨/ ٤٠٢ وتوفي بقسطنطينية فجأة في أواسط شعبان سنة أربع وثمانين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٢) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد. الإمام العالم العلامة، البحر الفهامة، وحيد دهره، وفريد عصره كان عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهرين، وختام المحققين والمفتين. أخذ عن العلامة قاسم بن قطلوبغا، والبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال وغيرهم. وألف الكثير مثل «الأشباه والنظائر» وكتاب «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» و«الرسائل الزينية» و«الفتاوي الزينية» شذرات الذهب ٨/٣٥٨ والأعلام ٣٥٨/٢.

شهاب الدين بنُ الشلبي، والشيخ أمين الدين بن عبد العال، وأي الفيض السلمي وأجازوه بالإفتاء، والتدريس، فأفتى، ودرس في حياة أشياخه، وانتفع به خلائق، وله عدة مصنفات منها «شرح الكنز» و«الأشباه والنظائر» سلك فيها مسلك الشيخ تاج الدين بن السبكي، الشافعي، في كتابه الأشباه والنظائر، وصارَ كتابه عمدة الحنفية، ومرجعهم، وأخذ الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالى سليمان الخضيري، وكان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم قال الشعراوي: صحبته عشرُ سنين، فما رأيتُ عليه شيئاً يشينه، وحججت معه في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة، فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه، وغلمانه ذهاباً، وإياباً مع أن السفرَ يُسفر عن أخلاق الرجال، أخذ عنه جماعة منهم الشيخ محمد العلمي سبط ابن أبي شريف المقدسيَّ الأصل، ثم الشامي، ولازمه بمصر، وكانت وفاته سنة تسع بتقديم التاء المثناة وستين وتسعمائة (١)

127٣ - زين العابدين الطبيب: زين العابدين ابن الغرابيلي الطبيب الحاذق. كان له معرفة تامة بإحكام النبض، وتشخيص العلل، وكان في العلاج غاية، وكان يحب خدمة العلماء، والتردد إليهم، وله مال يتاجر فيه، وكان يعمل الأدوية النفيسة، ويقدمها للأكابر عند الحاجة إليها، وكان قد قصر نفسه آخراً على خدمة شيخ الإسلام الوالد، حتى صار من أخص جماعته، وكان ينسب إلى التشيع، وكان الشيخ ينفي ذلك عنه وحج وجاور بعد وفاة الشيخ، ثم عاد إلى دمشق في حدود التسعين وتسعمائة، ومات سنة إحدى وتسعين بتقديم التاء المثناة فق وتسعمائة.

1878 ـ زينب الغزّية (٢): زينب بنت محمد بن محمد بن أحمد الغزي، الشافعية كانت من أفاضل النساء، من أهل العلم، والدين، والصلاح مولدها في ذي القعدة سنة عشر وتسعمائة وقرأت على والدها، وقرأت على أخيها شقيقُها الشيخُ الوالد كثيراً، قرأت عليه تنقيح اللباب، وفي المنهج جانباً وكتبت له كتباً بخطها، ومدحته بقصيدة تقول فيها:

إنما العالم الذي جَمعَ العلم واكتملُ قصامَ فيصدِ بحقد يتبعُ العلمُ بالعمل سهرَ الليلُ كُلِّم بنشاطِ بلا كسل فهدو في اللَّه دأبهُ أبدُ الدهرِ لم يَزل

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/ ٣٥٨ وَفي الأعلام ٣/ ٦٤: توفي سنة سبعين وتسعمائة.

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في شذرات الذهب ٨/ ٣٩١ وفي الأعلام ٣/ ٦٧.

وبدنياه مسا اشتغسل ليس ذا الفضل بالحيل بكمسال مسن الأزل في الورى عقله أختبل فلسه قسط مسا وصل وبه النفع لي حصل

حاز علماً بخشية حاسديه تعجبوا ذاك مولاهُ خَصَهُ من يرم مشبها له أوبلسوغاً لفضله فهدو شيخي وسيدي

ولقد أجادت فيما شادت. وشعرُها في المواعظ، وغيرها في غاية الرقة، والمتانةِ وكانت من أعاجيب العصر، وأفاريد الدهر، اتصلت بمنلا كمال المتقدم ذكره في الطبقة الأولى وبعده بالقاضي شهاب الدين البصرويّ المتقدم في هذه الطبقة الأولى وماتت في سنة ثمانين وتسعمائة ـ رحمة الله عليها ـ.

#### حرف السين المهملة من الطبقة الثالثة

الإسلام وملك القسطنطينية العظمى، ابن بايزيد بن محمد السلطان بن السلطان بن عثمان، الإسلام وملك القسطنطينية العظمى، ابن بايزيد بن محمد السلطان بن السلطان بن عثمان، تولى السلطنة بعد أبيه الآتي بعده، وكانت مدة سلطنته نحو ثمان (٢) سنين، وورد الخبر بموته إلى دمشق يوم الأربعاء ثامن عشري (٦) رمضان سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وارتجت دمشق لموته، وكان نائبها إذ ذاك درويش باشا، وقاضيها محمد أفندي ابن سنان، ومفتيها ابن المعيد وحضروا هم والناس إلى المرجة، وصلوا عليه غائبة وكان الإمام الشيخ محمد الأيجي، وتولى بعده ولده السلطان مراد ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٢٦ ـ السلطان بن سليم(٤): سُليمان بن سليم بن بايزيد عين الملوك العثمانية،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في در الحبب ٤٤٣/١ وشذرات الذهب ٣٩٦/٨.

قال في الأعلام: مولده سنة تسع وعشرين وتسعمائة، وجلس على تحت ملكه الشريف بالقسطنطينية العظمى في يوم الإثنين لتسع مضين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وتسعمائة. وكان سلطاناً كريماً رؤوفاً بالرعية، رحيماً عفواً عن الجرائم، محباً للعلم والصلحاء، محسناً إلى المشايخ والفقراء شذرات اللعب ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ١٩٩٨: تسع سنين.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٢٩٦٨: سبع مضين من شهر رمضان.

<sup>(</sup>٤) قال في الأعلام: كان سلطاناً سعيداً ملكاً، ماذا من أنف أحد، ولا أريق في ذلك محجمة من دم، =

ورأس السلاطين الإسلامية، حامي حماها الأحمى، ملك القسطنطينية العظمى، تولى السلطنة بعد موت أبيه السلطان سليم في أواخر سنة ست وعشرين وتسعمائة. خرج الغزالي بدمشق في زمنه، فأرسل إليه عساكره فقتلوه خارجها، ووزر للسلطان سُليمان ـ رحمه الله تعالى ـ إبراهيم باشا مدة طويلة، ثم قتله، ثم رستم باشا، ثم علي باشا، ثم محمد باشا، وكان أحسن وزرائه، ويقي وزيراً في زمن ولده السلطان سليم، ثم في زمن ولذه السلطان مراد، وكان السلطان سليمان ملكاً مطاعاً مجاهداً يحب العلم والعلماء، ويقف عند الشرع الشريف، وكان يترجم بالولاية عمر السليمانية بالقسطنطينية، وهي أعظم مساجدها وأنورها حكى أنه رأى النبي ﷺ في بستانه في المنام، فأشار إليه بتعمير مسجد جامع به، وأراه مكاناً فلما استيقظ من منامه اقتطع جانباً من سراياه منه البستان المذكور، وعمره مسجداً عظيماً شيّد بناءه، ووسع فضاءه قيل ووضع محرابه في الموضع الذي أشار إليه رسول الله ﷺ في منامه، وعمر إلى جانبها المدارس العظيمة أعظمها دار الحديث السليمانية، وكان مصرف ذلك من غنائم رودس، وأمر بتعمير التكية السليمانية بدمشق فعمرت في موضع القصر الأبلق بالوادي الأخضر، وعمّر إليها مسجداً جامعاً ومدرسة عظيم شرطها للمفتى بدمشق، وكان ابتداء عمارة التكية، والمسجد في سنة اثنتين وستين وتسعمائة، وكملت هذه العمارة في أوائل صفر سنة سبع وستين وتسعمائة. وولي الإمامة بالمسجد المذكور شيخنا الشيخ زين الدين بن سلطان، والخطابة العلاّمة عبد الرحمن ابن قاضي القضاة ابن الفرفور، وخطب أول خطبة في يوم الجمعة رابع عشر شعبان سنة سبع وستين وتسعمائة، وحضر الخطبة قاضى القضاة بدمشق حينتذ شمس الدين محمد ابن شيخ الإسلام أبي السعود المفتي، فأعجبته خطبته، وكانت خطبة بليغة فيما يقال: وكان ممن حضر من أعيان الشام محمد بن قيصر، والشيخ سعد الدين الجباوي، وفي ذي القعدة الحرام منها وصل أمر شريف من قبل المرحوم السلطان سليمان صاحب الترجمة إلى دمشق بتعمير قلاع بطريق الحاج الشامي، وتعيين صنجق لكل قلعة، وفي صحبته سباهية ومعلمون وفعول، ومعهم ما يكفيهم من الزاد. واحدة بالقطرانة، وثانية بمعان، وثالثة بذات حج، ورابعة بتبوك، فعمرت كما أمر، وبقى الانتفاع بها إلى الآن، وله المدارس العظيمة بمكة المشرفة وغيرها. ومات في بعض غزواته سنة أربع<sup>(١)</sup> وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، ولما وصل الخبر

ومولده سنة تسعمائة، واستمر في السلطنة تسعاً وأربعين سنة، وهو سلطان غاز في سبيل الله، كان مؤيداً في حروبه ومغازيه، مسدداً في أراثه ومعازيه، مسعوداً في معانيه ومغانيه، مشهوداً في دقائقه ومراميه كان مجدد ومن هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر مع الفضل الباهر والعلم الزاهر والأدب الغصن. له ديوان فائق بالتركي وآخر بالفارسي: شذرات الذهب ٨/ ٣٧٦\_٣٧٦.

<sup>(</sup>١) فيها أو في التي بعدها جزم بالأول في النور السافر ص ٢٦٣ وبالثاني في الأعلام. وفي در الحبب =

بموته إلى دمشق ركب قاضي قضاتها على جلبي قنالي زاده، وشيخ الإسلام الوالد للصلاة عليه إلى التكية السليمانية، ووضع القاضي على رأسه مئزراً أصفر، وكذلك الشيخ الطبيي، وبعض الفقهاء، ولم يفعل ذلك الوالد، وأنكره عليهم لما فيها من إظهار الحداد.

١٤٢٧ \_ سليمان باشا ابن قباد: سليمان ابن قباد باشا ابن رمضان باشا يتصل نسبة إلى الملوك السلجوقية، ولى نيابة القدس الشريف مدة طويلة، وضبط نواحيها وقطع العصاة والمفسدين وقطاع الطريق، وخافته الأعراب، واشتهر اسمه وبعد صيته، ثم تولى نيابة جرجة<sup>(١)</sup> من معاملة مصر، ثم نيابة بغداد، ثم نيابة قرامان وهي البلاد التي نشأ بها هو وأبوه وأجداده بنو رمضان، ثم انفصل منها، وقدم دمشق سنة تسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة محافظاً بها عوض نائبها أويس باشا حين كان في سفر السلطان، فنزل بالمرجة وكان يصحبه مدة إقامته بدمشق القاضي أكمل بن مفلح، والقاضي شمس الدين سبط الرجيحي، والشيخ تقى الدين بن بركات الموصلي. وكان سفاكاً شديد البطش طائش السيف ينوّع أنواع العذاب للسراق والقطاع والزناة والمعرسين والمزوّرين، حتى هرب منه من بقي من المتهمين وجلوا عن دمشق. وقتل محمد بن جلال الدين العامل في التزوير، وقتل حمدان قبل أن يدخل دمشق وهو بالمرجة وسلّ لسانه من تحت حنكنه، ثم شنقه في شجرة خارج باب جامع يلبغا الغربي، وشنق ابن المعلم البعلي نقيب الشيخ أحمد بن سليمان في الدلبة بالمرجة، وشنق كتخداية بن الأصفر بالقرب من سوق القاضي داخل دمشق بالقرب من داره التي أنشأها بالقرب من بيت ابن القاري، وتملك بساتين بدمشق، وكان من الجبارين إلا أنه قطع المناحيس قتله عبيده بداره ليلة الخميس عاشر رجب سنة سبع \_ بتقديم السين \_ وتسعين وتسعمائة، ودفن بسفح قاسيون، بالقرب من سيدى أبي بكر بن قوام بعد أن كشف عليه في داره بأمر ناثب الشام حسن باشا ابن محمد باشا، وقاضيها مصطفى أفندي ابن سنان، وكانت أمه قد ماتت قبله بنحو أشهر فدفنها بالقرب من سيدي أبي بكر بن قوام بالسفح القاسيوني، وعمل صبيحتها بالجامع الأموي عند باب الصنجق، فلما مات دفن إلى جانب أمه وعملت صبيحته حيث عُملت صبيحتها، ثم جرت الناس على ذلك وصاروا يعملون أكثرهم صبح موتاهم بالجامع، واستهلوا ذلك وكانوا قبل ذلك يعملونها بالترب.

١٤٢٨ \_ سنان آغا ابن عبد الله: سنان آغا ابن عبد الله آغاة الينكجرية بدمشق. عمر

<sup>:</sup> ١٦٨/١ توفي سنة خمس وسبعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>۱) جرجسة: من قرى عسقلان بالشام معجم البلدان ٢/ ١٢٤.

الجسر على نهر بردا غربي التكية السليمانية، وأنشأ الجامع اللطيف خارج باب الفرج بينه وبين نهر بردا، وأحكم بناءه في سنة سبعين وتسعمائة، وتوفي في سنة ثمانين وتسعمائة، ودفن في جانب جامعه بين البابين.

#### حرف الشين المعجمة من الطبقة الثالثة

1879 ـ شمس باشا: شمس باشا أحد من ولي نيابة دمشق، . مات بالروم أواخر المحرم سنة ثمان وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

المشقى على الأربعاء رابع عشري ذي الحجة سنة سبع وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

18۳۱ - شيخ زاده: شيخ زاده بن جمال الدين بن أحمد بن نعمة الله بن جنيد بن جمال الدين بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله الأنصاري، الشهير جده الأعلى شيخ الإسلام الهروي، صاحب منازل السائرين، نزيل حلب، كان شافعي المذهب، وولي بها تدريس العصرونية، وكان متكيفاً آثر في سحنته الكيف، وكان أبوه من شيوخ العلم من بيت علم ورئاسة. توفي بحلب سنة سبع - بتقديم السين - وستين وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

# حرف الصاد المهملة من الطبقة الثالثة

المحقق الصالح الورع صالح اليماني الأصابي بلداً، ثم الخولاني، دخل دمشق فقرأ على الشيخ المحقق الصالح الورع صالح اليماني الأصابي بلداً، ثم الخولاني، دخل دمشق فقرأ على الشيخ شهاب الدين الطيبي سورة الفاتحة، والبقرة برواية قالون عن نافع بوجه قصر الميم المنفصل، وإسكان ميم الجمع من طريق التيسير، والشاطبية، وقرأ عليه من أوائل الشاطبية، وأوائل الأذكار للنووي إلى أذكار المسافر، وتصريف العزّي تماماً، وسمع عليه من صحيح البخاري، والموطأ، والسيرة، ورياض الصالحين، والمنهاج، والورقات لإمام الحرمين في الأصول، والنزهة في الحساب، وكتب له إجازة مؤرخة بنهار الأربعاء تاسع عشري شهر ربيع الآخر من والنزهة في الحساب، وتتعديم السين ـ وتسعمائة، وقرأ على ابن عماد الدين من أول البخاري،

وسمع عليه قطعة من مسلم، والشفا، والأذكار، والسيرة، ومن أول شرح العقيدة الشيبانية لابن قاضي عجلون، وألفية الحديث، والنخبة، والبيضاوي، وغير ذلك، وكتب له إجازة في التاريخ المذكور، ثم سافر من دمشق بعده بقريب.

18٣٣ ـ صالح القاضي: صالح القاضي، الحنفي الكردي كان نائب الباب عن قاضي القضاة محمد أفندي ابن المفتي أبي السعود، وولي قضاء صنعاء اليمن، وقضاء صفد، وقضاء حمص، وقضاء حماة، وكان من جماعة الشيخ أحمد بن عبدو القصيري ومات في... (١).

1878 ـ صلاح الدين الكتبي: صلاح الدين الكتبي، مؤدب الأطفال بالغزالية من المجامع الأموي، وكان له صلاح وتهجّد، واتفق له أنه لقي بالجامع الأموي ليلاً رجلاً من أولياء الله تعالى فقال له: يا شيخ صلاح الدين هل لك في الصلاة بمكة. قال: فقلت له: يا سيدي وأولادي فقال لي: اقعد وذهب عني، فالتمسته فلم أقدر عليه. مات في حدود الثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

1870 ـ صلاح الدين الحلبي: صلاح الدين الحلبي الكيالي أحد المجاذيب، والصلحاء بدمشق. توفي في سادس عشري شعبان سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة مقهوراً لأنه ضرب ينكجريّاً، فحبسه الباشا عند جاويش أياماً، ثم أطلقه وانقطع في بيته أياماً ثم مات ودفن بتربة الحصني، وحضر جنازته بعض الأكابر ـ رحمه الله تعالى ـ.

حرف الضاد المعجمة من الطبقة الثالثة خالٍ حرف الطاء المهملة من الطبقة الثالثة خالٍ حرف الظاء المعجمة من الطبقة الثالثة حالٍ حرف العين المهملة من الطبقة الثالثة

1 1 2 1 عبد الله الشنشوري: عبد الله بن محمد الشيخ العلامة جمال الدين ابن الشيخ العلامة بهاء الدين الشنشوري المصري الشافعي. كتب في إجازة لبعضهم مؤرخة بخطه في ثاني عشري جمادى الأولى سنة أربع وتسعين \_ بتقديم التاء المثناة \_ وتسعمائة أخذ عن القاضي زكريا والديمي والسيوطي.

<sup>(</sup>١) موضع النقط بياض في الأصل.

الأذان والميقات بالجامع الأموي مدة، ثم ولي إمامية المالكية به بعد وفاة القاضي محيى الدين الأذان والميقات بالجامع الأموي مدة، ثم ولي إمامية المالكية به بعد وفاة القاضي محيى الدين المالكي، ثم ولي رئاسة المؤذنين بعد الشيخ بركات. كان صيّتاً، حسن الصوت، عارفاً بالموسيقى، معرفة تامة، وصوته ما على حسنه في المؤذنين الموجودين في عصره مزيد، ولما مات أبوه خلف له مالاً كثيراً، ودنيا واسعة فسعى في نيابة القضاء على مذهب الإمام مالك ورضي الله تعالى عنه - فولي النيابة في الصالحية، ثم بالكبرى، ثم امتحن في قصة القانجي، وحسه عنده فيمن حسهم، وكان يحلف بالطلاق كثيراً، وربما حلف في مجلس الحكم به حتى عاتبه بعض قضاة القضاة فقال له: بلغني أنك تحلف بالطلاق كثيراً وهذا لا يليق فقال: لا على الطلاق يا أفندي. مات يوم الثلاثاء ثاني جمادى الأولى سنة أربع وتسعين بتقديم التاء على الطلاق يا أفندي. مات يوم الثلاثاء ثاني جمادى الأولى سنة أربع وتسعين بتقديم التاء المثناة - وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

127۸ عبد اللَّه ابن الأطعاني<sup>(۱)</sup>: عبد اللَّه بن حسين بن أحمد الحلبي، الشافعي، المعروف بابن الأطعاني، كان له مشاركة في العربية، وقرأ في العقائد، وعُني بوضع الأوقاف، ولَبِس الخرقة البسطامية بعد موت أبيه من الشرف أبي بكر الأطعاني، وتأخرت وفاته عن ابن الحنبلي ـ رحمه الله ـ.

1879 ـ عبد الله بن المصطاكي: عبد الله بن أحمد الشيخ العلامة المسند أبو محمد جمال الدين المصري، الخانكي، الشافعي، عُرف بابن المصطاكي. مولده بالخانكة (٢) سنة سبع أو ثمان وتسعمائة. أخذ عن الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي، وعن العلامة عبد العظيم بن يحيى الخانكي، وعن النور بن فستاق، والزين قريش، والنور علي بن محمد بن أحمد بن شمس الغزي الحنفي، ومات بالخانكة ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة ست وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

• 122 \_ عبد الله بن الفرفور: عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن جمال الدين بن أحمد بن القسطنطينية أحمد بن الفرفور الدمشقي الحنفي. كان من الأفاضل، ومات شاباً بذات الجنب بالقسطنطينية سنة خمس وتسعين ـ بتقديم المثناة ـ وتسعمائة ودفن في جوار سيدي أبي أيوب الأنصاري ـ رضى الله تعالى عنه ـ.

١٤٤١ ـ عبد اللَّه بن الدرة: عبد اللَّه بن الدرة الحمصي الشافعي العبد الصالح الولي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في در الحبب ١/٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) الخانكة: مُتعبّد للكرامية بالبيت المقدس معجم البلدان ٢/ ٣٤٠.

الملازم للمحيا كان من أخص جماعة الوالد، وبلغني أنه كان من الأبدال، وكان من أصحاب الأخ الشيخ شهاب الدين. مات في حدود الثمانين وتسعمائة، وكان له ولد صالح اسمه الشيخ محمد، وكان للناس فيه اعتقاد، ويحبون الإحسان إليه. صحبناه، ومات قبل الألف ـ رحمه الله تعالى ـ.

العلماوي الشافعي رئيس المؤذنين بجامع دمشق الأموي. مولده. خامس عشر رجب سنة سبع العلماوي الشافعي رئيس المؤذنين بجامع دمشق الأموي. مولده. خامس عشر رجب سنة سبع بتقديم السين وتسعمائة. تولى بعد أبيه خطابة جامع برسباي بسوق صاروجا، ورئاسة المؤذنين بعد أبي البقاء ابن عقلقون في سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة، وكان له فضل، في علم الميقات، وعلم النغمة، والتلحين، وله إنشاءات وعظية يستعملها رؤساء المولد، وكان يعظ الناس يوم الخميس في رجب وشعبان ورمضان في الأموي، وقرأ على الوالد والوفائي، واحترقت داره، وفيها أسبابه، وكتبه سنة ستين وتسعمائة، وتوفي سنة إحدى وثمانين، وأخرجت عنه رئاسة المؤذنين للجلال الرملي قبل موته بمدة قريبة، وصلّى عليه شيخ الإسلام الوالد إماماً، ودُفِن بباب الفراديس وحمه الله تعالى -.

الشيخ العلامة، زين الدين، ابن الشيخ الفقيه نجم الدين، ابن الشيخ المُقرىء عبد السلام الشيخ العلامة، زين الدين، ابن الشيخ الفقيه نجم الدين، ابن الشيخ المُقرىء عبد السلام البتروني ثم الطرابلسيّ، ثم الحلبي الشافعي، ثم الحنفي الصوفي، واعظُ حلب، ووالد مفتيها الشيخ أبي الجود، والشيخ أبي اليمن الحيين، الآن، قرأ على سيدي علوان الحموي، في «غاية الاختصار» و«الجرومية» (\*)، واستفاد منه، ثم حفظ الألفية، وحلها على بعض النحاة، واشتخل في التجويد، والقراءات، والأصول، وطالع كتب التفسير، والحديث، والوعظ، ثم نظم، تصريف الزنجاني في أرجوزة، وشرح الجزرية، وكتب على تائية ابن حبيب تعليقه استمد فيها من شرح شيخه الشيخ علوان، وقدم حلب سنة أربع وستين وتسعمائة بدين عظيم ركبه، فتلقاه بعضُ أهل الخير، وهو بدر الدين الخليصي، حفيدُ الشيخ أبي بكر الزاهد الخليصي، فتلقاه بعضُ أهل الخير، وهو بدر الدين الخليصي، حفيدُ الشيخ أبي بكر الزاهد الخليصي، وكان كثيراً الإحسان إلى المذكور، حسنُ الاعتقاد فيه، ونزله بزاوية الشيخ عبد الكريم، واجتمع بالشيخ الزيني فيها لكونه من أهل الطريق، فلم يكرم نزله بل وبخه بأنه لم يتهجد

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٣٨٣/٨ وذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٧٦٨/١ قال: البروني نسبة إلى بترون: وهي مرفأ صغير في لبنان الشمالي، مركز منطقة البترون. كانت إحدى القواعد في عهد الفينيقيين، وأقام فيها الرومان تحصينات قوية.

<sup>(</sup>٢) الأجرومية: تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المتوفي عام ٧٢٣ هـ.

بالليل، فأجابه إن لم يكن ذلك، فقد ختمت ختمة كاملة من حفظي في هذه الليلة ويومها، ثم نزل بالكيزوانية، وعزم، وهو بها على أن يعمل مجالس وعظية بالجامع الكبير ففعل، وهرع الناس إليه، وشاع ذكره، وبعد صيته، وحضر مجالسه الرجال والنساء ذكر في بعض مجالسه أن النبي على حي قبره فاعترضه ابن مسلم وكان الظفر له عليه. ثم لما توفي الشيخ عب الكريم إمام الحنفية بالجامع الكبير بحلب تحنف بعد أن كان شافعياً، وولي هذه الإمامة، وتأخرت وفاته عن ابن الحنبلي، فكانت ليلة عيد الأضحى سنة سبع وسبعين \_ بتقديم السين فيهما \_ وتسعمانة، وهي سنة ميلادي. \_ رحمه الله تعالى \_.

زين الدين الحنفي ابن قاضي قُضاتها شهاب الدين بن الفرفور. قرأ الفقه على الشيخ نجم الدين البهنسي، والشيخ عبد الوهاب الإمام، والنحو، والمعاني، والبيان على الشيخ أبي الفتح السبستري، وعلى الشيخ علاء الدين بن عماد الدين، وفي العروض على الشيخ شهاب الدين الغزي أخي، وتولى خطابة السليمانية أول ما عمرت، ثم أعرض عنها، وسافر إلى الروم، فولي قضاء حوران، ثم انفصل عنه، ولزم بيته لا يخرج إلا لصلاة الجمعة والجماعة ملازماً على الصلوات الخمس في الجامع الأموي، وربما خرج لتهنئة أقرانه، وفي الجنائز، وكان فيه كرم وسخاء وحشمة زائدة، ولطف في العشرة له تواضع وتودد غير أنه كان مغرماً بالتعمير في بيت أبيه، وربما غير ما يحسنه منه مراراً لأدنى شيء ينتقده بعض الداخلين إليه، أو يستحسنه بعض الواردين عليه، وكان له معرفة تامة بالتاريخ والأدب ومن شعره:

ناهرت خمسين ولم أتعظ ولم أتعظ ولم

وشاب فودي مؤذناً بالرحيل فحسبنا اللَّه، ونعم الـوكيـل

إن فيها مرهم القلب الجريح آه منها ما عليهما مستريح

مشحــونــة بــالنظــم والنثـــرِ من أجـل ذا جـاءت إلـى البحـرِ أتسرك الدنيا لناس زعموا ذاك طن منهم بال غلط وأهدى سفينة لبعض أصحابه وكتب إليه:

سفينة وافتمك يسا سيدي قمد ملئت بالدر أرجاؤها

و منه :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٢٧.

وكتب إليه الشيخ محمد بن هلال:

بلغت العُلى بالأصل في الأب والجدّ وفقت على الأقران فضلاً وسؤدداً ولا سيما مسن آل فرفور التي فوالملك المولى الذي شاع ذكره وقاضي قضاة الدولتين وبابه وأنت الذي أحييت ذكراه في الورى أخذت نصيباً من تراث فضائل فضائل فضائل على الفواضل جانست ولكنني قصرت فاعفُ تكرماً وإن سمحت بالفضل منك شمائل وعت لي إليه حاجة فلك البقا في عزّ ورفعة منزل

ونلت المُنى بالفضل في الجودِ والجدِ وحزت جميل الذكر بالفخرِ والمجدِ فضائلهم في الكونِ جلت عن الحدِ وفي عصره قد كان كالعلمِ الفردِ ولا فخر لكن ليس في ذاك من ردِّ لهمتك العلياء في الزمنِ الجعدِ يقصر عن تعريفها القول بالحدِ لذلك شعري جانس المدح بالحمدِ وقدرة مثلي لا تعيد ولا تبدي فمختصر التلخيص عارية عندي فمختصر التلخيص عارية عندي وترقى لأعلى منزل العزّ والسعدِ وترقى لأعلى منزل العزّ والسعدِ

فأرسل إليه الكتاب، وأرسل معه هذين البيتين:

بعثت لنك التلخيص في شرحه على فلا زلت شمس الدين تبدي فضائلاً

يىدي صالح قىد فىاق بىالفضىل والىزهىدِ تفوق الـورى بىالفضىلِ والمجـدِ والجـدِ

توفي القاضي عبد الرحمن في يوم الإثنين سادس عشري رجب سنة اثنتين وتسعين - بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة، ودُفِن بتربة والده وجده جوار ضريح سيدي الشيخ أرسلان عن ولدين نجيبين محمد جلبي، وجمال الدين جلبي لم يعمرا بعده إلا قليلاً، وتقدمت ترجماتهما.

1860 عبد الرحمن الصيداوي: عبد الرحمن بن إبراهيم، الشيخ العلامة الأصيل زين الدين أبو اللطف الصيداوي، الشافعي، الشهير بابن صارم الدين نزيل الصالحية بدمشق. كان فقيها، محدثاً، صوفياً، أشعريّ العقيدة. ولد سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة، وأخذ عن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد ابن شيخ الإسلام شهاب الدين الشبلي، وعن علامة الأنام عمر ابن الشيخ علي بن تقي الدين القرشي المقدسي، وعن ابن طولون، والشيخ موسى الحجازي وأجازه ابن كسباي سنة ثلاث وسبعين، وأشار أنه مات شهيداً، وتوفي بطريق مكة سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهما - وتسعمائة تقريباً - رحمه الله -.

الأماسي أحد الموالي الرومية. ولي قضاء حلب في أواخر سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة، الأماسي أحد الموالي الرومية. ولي قضاء حلب في أواخر سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة، وكان في أحكامه سيفاً قاطعاً، ولأهل العناد والتزوير والتلبيس قاطعاً، أمر متولي جامع حلب بتبليط شرقيته بعد دثوره، وتبرع فيه بشيء من ماله، ثم عزل عن قضاء حلب، ثم ترقى في المناصب حتى صار قاضي قضاة العسكر الروم إيلي، وقدم حلب وهو متوليه مع السلطان سليمان خان في سنة إحدى وستين وتسعمائة، وساعد الحلبيين فيماجدد على أوقافهم من الخراج والزيادة فيه، فقبل قوله، ثم عُزل عن قضاء العسكر في سنة خمس وستين، ومات في صفر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الشيخ عبد الرحمن الممشقي: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله، الشيخ زين الدين ابن تاج الدين الدمشقي، الحنفي، قرأ الفقه على الشيخ قطب الدين بن سلطان، والشيخ عبد الصمد العكاري، والشيخ نجم الدين البهنسي، وتولى نظارة وقف جده تاج الدين صاحب ديوان القلعة، وتولى خطابة جامع التكية السليمانية بفراغ القاضي عبد الرحمن بن الفرفور له عنها، وتفرغ هو عنها قبل موته للشيخ أحمد ابن الشيخ يحيى ابن شيخه البهنسي، وتولى عدة وظائف، وكان له مروءة ومكارم أخلاق. مات في جمادى الأولى في سنة سبع وتسعين ـ بتقديم السين في الأولى، وتأخيرها في الثاني ـ وتسعمائة، ودُفِن بتربتهم خارج باب النصر ـ رحمه الله تعالى ـ.

العباسي البيروتي، ثم الدمشقي، الصوفي، الشافعي. أحذ عن سيدي محمد بن عراق، وحفظ العباسي البيروتي، ثم الدمشقي، الصوفي، الشافعي. أحذ عن سيدي محمد بن عراق، وحفظ القرآن حفظاً متقناً، واشتغل في العلم على الشيخ شمس الدين الكفرسوسي وغيره، وقدم دمشق مرات، وقدم من مصر إليها في سنة سبع وثلاثين، ونزل بالقرب من باب جيرون، وأقام بها مدة، وأقبل الناس عليه، وكان حينئذ صغيرالسن، كبير القدر، لا يقبل من أحد شيئاً غير أنه كان يلزم بعض التجار بإعطاء شيء لبعض الفقراء للكسوة، وسد الخلة، وكان متقللاً من الدنيا، قانعاً، يصوم غالب أيامه، وتاب على يديه جماعة من شبان دمشق. وظهرت عليه كرامات لبعضهم، ولزم بيته يصلي فيه الجماعة، ولم يحضر الجامع إلا الصلاة الجمعة، وصارت له وجاهة عند أرباب الدولة حتى كانوا يقبلون شفاعته في الأمور المهمة، وعرض عليه الزواج، فلم يتزوج، وحج بوالدته في سنة سبع وثلاثين وتسعمائة، وكان موجوداً بدمشق

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٦٨ بين وفيات سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.

في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة، وحج أخيراً في سنة إحدى وخمسين، وجاور بمكة نحو عشرين سنة، وكان يعتمر كل يوم مرة أو مرتين مع كبر سنه، وربما اعتمر في اليوم والليلة خمس مرات قبل، وكان يطوف في اليوم والليلة مثله أسبوع مع الصوم والعبادة إلى أن توفي في سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ودفن بالمعلاة ـ رحمه الله ـ.

1889 ـ عبد الصمد بن إبراهيم: عبد الصمد بن إبراهيم بن عبد الصمد. كان من أهل العلم، ووالده من أهل الصلاح والاعتقاد، وجدّه مُفتي دمشق. صاهره الشيخ إسماعيل النابلسي على بنته، ومات عنها في ثاني عشر ذي الحجة الحرام سنة ثمان وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بباب الصغير على جده الشيخ عبد الصمد عند ضريح سيدي نصر المقدسي ـ رحمه الله تعالى ـ.

عبد العزيز بن عبد العزيز الزمزمي<sup>(۱)</sup>: عبد العزيز بن محمد (۲) بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر بن أكبر علي بن أحمد بن علي بن محمد بن داود البيضاوي، الشيرازي الأصل، ثم المكي، الزمزمي، الشافعي نسبة لبئر زمزم لأن جده علي بن محمد، قدم مكة في سنة ثلاثين وسبعمائة، عام قدمها الفيل من العراق في قصة ذكرها المؤرخون الزمزمي، المكي الشافعي. مولده كما أخبر هو به ابن الحنبلي وكما أخبرني، به ولده شيخنا سنة تسعمائة، وأخبرني شيخنا أن مولده، ومولد أبيه، وأجداده بمكة المشرفة دخل دمشق، ثم حلب ذاهباً إلى إسلام بول في سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وله تأليف في فتح مكة، وتأليف على حديث شيبتني هود، وأخبرني، ولده أن أباه أخذ عن شيخ الإسلام القاضي زكريا، وغيره قال ابن الحنبلي: ومن شعره وفيه تورية من ثلاثة أوجه:

وقــالَ الغــوانــي: مــا بقــي فيــه فضلــه لشــيء وفــي ســاقيــه لــم يبــق مــن مــخّ وفــي طــل دوحِ المـرخ مـرخّـي عُضــوِه (٣) فحيثُ انتهى (٤) أعرضنَ عن ذلك المرخي (٥)

قلت: وما أشبه هذا الشعر بشعر ابن الحنبلي ـ رحمهما الله تعالى ـ أخبرني شيخنا الشيخ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ٨/ ٣٣٦ وفيه ترجم له مع من كانت وفاتهم سنة ثلاث وستين وتسعمائة وسنة ست وسبعين وتسعمائة. وذكره صاحب النور السافر ص ٢٨٧ وذكره ابن الزركلي ٢٣٦/٤ وذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٧٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) في الأعلام ٢٣/٤ وفي در الحبب ٧٩٣١: علىّ كذلك في الشذرات ٨/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب ٨/ ٣٣٧: غصونه.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ١/ ٧٩٤: اتثني.

<sup>(</sup>۵) في در الحبب ١/٤٧٤: المرخ.

محمد الزمزمي، وكتبتُ عنه بخطه في مستهل المحرّم الحرام سنة ثمان وألف أن والده الشيخ عبد العزيز، مات في ليلة ذي تاسع ذي القعدة الحرام سنة ست وسبعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

1801 ـ عبد العزيز اليمني (١): عبد العزيز بن إبراهيم اليمني، الشهير والده بخضير، نزيل حلب قيل: وهو ابن بنت ولي اللَّه تعالى ـ سيدي أحمد بن خماش اليمني، كان عبداً صالحاً مجذوباً، يفيق أحياناً، وربما يغيب عن نفسه ويتجرّد عن أثوابه، أثنى عليه ابن الحنبلي وافتخر بصحبته، وتوفي سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

البارع، زين الدين ابن القاضي ناصر الدين الحنفي، كان من الفضلاء أخذ عن البهنسي وغيره، البارع، زين الدين ابن القاضي ناصر الدين الحنفي، كان من الفضلاء أخذ عن البهنسي وغيره، وصار مدرساً بالجمقمقية بدمشق بأربعين عثمانياً. مات يوم الخميس رابع رجب سنة إثنين وثمانين وتسعمائة، وكانت جنازته حافلة، ودفن بتربتهم عند الصابونية، ولم يخلف ولداً وأوصى بتفسير البيضاوي، للشيخ البهنسي شيخه، ويثلث ماله للصدقة، وفوض أمر ذلك إلى البهنسي - رحمه الله تعالى - رحمة واسعة.

الى تدريس السليمانية، ثم أعطي منها قضاء دمشق عوضاً عن محمد أفندي ابن بستان في سنة الله تدريس السليمانية، ثم أعطي منها قضاء دمشق عوضاً عن محمد أفندي ابن بستان في سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة. دخل دمشق يوم الجمعة ثامن عشر شوال منها، وعزل عنها بتولية قضاء مصر في سنة أربع وثمانين، وخرج من دمشق قاصداً مصر يوم الخميس سادس شوال منهما، ثم ولي دمشق بعد قضاء العسكرين في سنة أربع وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة، ودخل في رمضانها ويقي مدة، ثم عزل عنها وعاد إلى الروم، ومات بها قبل الألف ـ رحمه الله تعالى ـ.

1808 ـ عبد الفتاح أفندي: عبد الفتاح أفندي. ورد دمشق مفتيها: ومدرس السليمانية بها في عاشر شعبان سنة أربع وثمانين وتسعمائة، وتوفي بها في يوم الجمعة شوال من السنة المذكورة ـ رحمه الله تعالى ـ .

1200 عبد القادر الفاكهي (٢٠): عبد القادر بن أحمد الفاكهي، المكي، كتب إلى

<sup>(</sup>١) في در الحبب ١/ ٨٠٧: اليماني أ

<sup>(</sup>٢) يضّعه صاحب شذرات الذهب ٨/ ٤٤٠ تحت المتوفين سنة تسع وتسعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) كان مولده في شهر ربيع الأول من عام عشرين وتسعمائة، وله تصانيف مفيدة منها: شرحان على البداية =

شيخ الإسلام الوالد بخطه استدعاء يتضمن طلب الإجازة منه فأجازه الشيخ، وكان من أعيان العلماء بمكة، وكان موجوداً في سنة ست وسبعين (١) بتقديم السين ـ وتسعمائة وله شعر منه:

قصـدت إلى الـوجـازة فـي كـلامـي ولـــم أرّ مـــن فهـــوم دون فهمـــي فشـــأن فحـــولــة العلمــاء شـــأنـــى

لعلمي بالصواب في الاختصارِ ولكــــن خفـــت إزراء الكبـــارِ وشـــأن البســط تعليـــم الصغـــارِ

1407 - عبد القادر المرشدي: عبد القادر بن أحمد المرشدي، المالكي، الشيخ الإمام العلامة. أخذ العلم عن القاضي زكريا، والشهاب الرملي، والشهاب النجار، والفقه عن الشيخ ناصر الدين يرسل إليه الأسئلة فيجيب الشيخ ناصر الدين يرسل إليه الأسئلة فيجيب عنها أحسن جواب، ثم كان يرجع الناس إلى قوله. أثنى عليه الشعراوي كثيراً، ووصفه بالقناعة، والزهد، والورع، وقيام الليل، وحسن المخلق، واحتمال الأذى، وهضم النفس، وحفظ الجوارح، وحلاوة المنطق، وحسن المعاشرة، والكف عن الغيبة، والحسد. تأخرت وفاته عن الشعراوي ـ رحمه الله تعالى ـ.

150٧ عبد القادر الطرابلسي: عبد القادر بن أحمد، الشيخ الفقيه، الورع، القانع، المتقشف، الشيخ زين الدين الطرابلسي، الشافعي، كان يحفظ الإرشاد، ويستحضر مسائله. أخذ الفقه عن شيخنا، وغيره، وكان يستنيه في إمامة الأموي كثيراً، وجاءني يوماً شيخنا وهو معه فقال: إن الشيخ عبد القادر رأى رؤيا فأعجبتني، فأسمعها منه فقال: رأيت البارحة شيخ الإسلام والدك في النوم، فسألته عن مسألة فقال: سل عنها ولدي يجيبك. فقلت له: الشيخ شهاب الدين فقال: لا ولدي الشيخ نجم الدين مات \_ رحمه الله تعالى \_ في أواسط صفر سنة الف.

180٨ - عبد القادر النعيمي: عبد القادر بن عبد القادر بن محمد الشيخ محيى الدين النعيمي الشافعي، الفقيه المحدث، ولد في سنة اثنتين وتسعمائة، ودرس بالكوجانية والكلاسة، وتوفي في سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهما - وتسعمائة - رحمه الله تعالى - رحمة واسعة.

١٤٥٩ \_ عبد القادر بن النجار: عبد القادر بن النجار، من سكان محلة مسجد القصب

للغزالي أحدهما أكبر من الآخر، ولعمري أنه يشبه الجلال السيوطي في كثرة مصنفاته بحيث أنه يكتب على كل مسألة رسالة مع أن عبارته ما هي بذاك. شذرات الذهب ٨/٣٩٧ والنور السافر ص ٣١٦.
 (١) في شذرات الذهب ٨/٣٩٧ وفي النور السافر ص ٣١٦: وفاته سنة اثنين وثمانين وتسعمائة.

خارج دمشق. قال والد شيخنا: كان ملازماً للصلحاء، صحب الشيخ بركات بن الكيال: والشيخ شمس الدين بن يعقوب، سبط ابن حامد الصفدي، ولازمه، وكان يحفظ أوراداً، وله مطالعة في كتب فضائل الأعمال. توفي في سلخ جمادى الأولى سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

بابن العنبري، كان من رؤساء دمشق، وله قوة بأس، وله اختلاط بالحكام، وغيرهم، وكان إبراهيم بن البيطار الخبيث صبياً له، ثم كان سبباً في ضرر ابنه محمد حين سعى في تجريسه بعد دمغه وتغريمه على يد كيوان الطاغية، وكان يومئذ سرداراً عند صوباشي المدينة، وكان الخواجا عبد القادر قد اختل مزاجه في آخر عمره، وحجر عليه ابنه محمد بأمر قاضي القضاة مصطفى أفندي ابن بستان، ومات في سنة ثمان وتسعين – بتقديم التاء المثناة – وتسعمائة – رحمه الله تعالى –.

1٤٦١ \_ عبد الكريم بن المنلا: عبد الكريم بن محمد قاضي قضاة دمشق، عبد الكريم جلبي المنلا قطب الدين أفندي، ولي دمشق فدخلها يوم السبت ثاني رجب سنة ثمانين وتسعمائة، وعزل عنها في تاسع عشري المحرم سنة إحدى وثمانين بمحمد أفندي ابن بستان، وورد الخبر بعزله إلى دمشق في ثاني عشر صفر منها.

السليمانية بدمشق، ثم السليمية بإسلام بول. كان فاضلاً عالماً عابداً متعبداً على مذهب الشافعي، مع التمسك بمذهب، وكان معتقداً لسنان باشا الوزير، ومات بالقسطنطينية في حدود سنة سبع وتسعين \_ بتقديم السين، في الأولى وتأخيرها في الثانية \_ وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_ .

الشيخ الوالد كثيراً، وحضر دروسه، وقرأ في الفقه وغيره، على الأخ شهاب الدين، وكان الشيخ الوالد كثيراً، وحضر دروسه، وقرأ في الفقه وغيره، على الأخ شهاب الدين، وكان يحب العلماء، والصالحين، ويزورهم، ويزور قبورهم، وكان يحب مطالعة الكتب، والتواريخ شافعي المذهب، حسن الاعتقاد، وله حظ حسن على طريقة نسخ العجم، وكان حلو المحاورة، ظريف الشمائل، وللشيخ شهاب الدين الأخ ـ رحمه الله تعالى ـ فيه:

الاستشم عيستان المسمسى دليسل قسولتي لمسن شسك

#### لطـــف وظـرف حـواه عبد اللطيسف بن منجك

استكتب نسخة من الحكم لابن عطاء الله، وبالغ في تحسينها، وجدولها باللازورد، والذهب فكتب له عليها الأخ:

أكرم بها نسخة بالسعد طالعها يا فوز من قد غدا يوماً يطالعها إنّ المنازل قد حلت مطالعها يا حسنها نسخة تركو مطالعها للها لما قد حوت من رائق الكلم

نديمة لم تزل حيث النديم سكت وكم حوت حكماً بين الورى ونكت عبد اللطيف حوت لطفاً به فزكت صحت وقد لطفت أجزائها فحكت لطف النسيم وحاشاها من السقم

وكان الأمير عبد اللطيف جواداً سخياً له تواضع، وتودد، وحشمة، ومروءة. حدثني من أتق به أنه لما كان بطرابلس، كان ممن يعاشره الشيخ محمد بن عبد الحق الشافعي، أحد فضلاء طرابلس، وكان رجلاً فقيراً متقللاً، فخرج إلى حاجته، وتحملها إلى السوق، فاشترى الأمير عبد اللطيف عبداً أسود صغيراً، وقال لابن عبد الحق، خذ هذا الفتى عندك يخدمك حتى تسافر إلى دمشق، فلما أراد الرجوع إلى دمشق كتب رقعة بأن الشيخ محمد بن عبد الحق أوصله ثمن العبد، وسافر الأمير عبد اللطيف إلى الروم، وأخذ أنظار أوقافهم عن عمه الأمير إبراهيم، ولم يتم له التصرف حتى مات عمه، فاشتغل بالنظر والتصرف دون شهر، ثم مرض وطالت مرضته حتى توفي ثاني عشر شوال سنة إحدى وتسعين \_ بتقديم التاء المثناة \_ وتسعمائة، ولما وقع في النزاع أخذ يقرأ سورة الإخلاص، ويصلي على النبي على النبي تشخ حتى مات

1878 عبد اللطيف ابن الباشا: عبد اللطيف بن عبد الرزاق الأنطاكي الأصل، الحلبي المولد، الحنفي المذهب، المعروف بأنطاكية بابن الباشا سبط الحاج محمد ابن الشيخ المحدث أقضى القضاة برهان الدين إبراهيم الرهاوي الشافعي. قرأ النحو، والكلام على الشيخ المعتر منلا جمال القصيري. الحنفي تلميذ الشهاب أحمد بن كلف الأنطاكي، والفقه علي محمد جلبي ابن رمضان خطيب الجامع الكبير بأنطاكية، ثم رحل إلى حلب، فأخذ عن ابن الحنبلي أصول الفقه، ثم عاد إلى بلده، وتزوج بابنه الشيخ محمد بن عبدو القصيري، وأخذ عنه المخبلي وصار يعظ الناس بأنطاكية، ويدرس بجامعها، وتأخرت وفاته عن شيخه ابن الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ .

1870 ـ عبد اللطيف بن الكيال: عبد اللطيف ابن الشيخ زين الدين الكيال، الشافعي. كان يؤدب الأطفال، وصار واعظاً بالجامع الأموي بدمشق، وكانت له شيبة نيّرة. توفي سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٦٦ \_ عبد اللطيف بن المزلق: عبد اللطيف بن يحيى بن محمد بن حسن بن المزلق. كان رجلاً شهماً. عالى الهمة، وله مروءة تامة، ورئاسة وسخاء غير أن بضاعته في العلم كانت مزجاة، وربما رجعت إليه الناس في بعض أمورها وقضاياها، فيصلح بينهم، وكان له منزلة عند الناس، وله حرَّمة وافرة على سكان وقفه. وأهل محلته، وربما رمي بهوي الغلمان تولى قضاء الكرك سنة تسعين وتسعمائة، وياشر الحكم بها، ثم انفصل عنه، ولازم رئاسته، وكان ما يأتيه من أوقافه، ومن هدايا الناس يكفيه، وكان يتودد إلى الناس على عجب فيه، وآثار الحشمة لائحة عليه، وأخبرني شيخنا الشيخ العيثاوي ـ رحمه الله تعالى ـ أنه أول ما جاء للطلب إلى الشيخ نور الدين السنفي، وجده مقسماً للمنهاج بين أربعة أحدهم صاحب الترجمة، وكان درسه في الجراح، وكان الشيخ يستشعر منه العجب والخيلاء، فأخذ الشيخ يقرّر له ما لو تعددت الجنايات، فإنه تكمل الدية في عضو عضو، وتتعدد بتعدد الأعضاء، فلو قتل رجل الجريح كان فيه دية، فجعل يقول له: فلو جاء فقلع عينيك كان فيه دية، ثم قطع أذنيك كان فيها دية، ثم سلّ لسانك كان فيها دية حتى قال له: ثم سل خصييك، ثم قتلك لم يكن في النفس إلا دية واحدة. قال: فجعل صاحب الترجمة يحمار وجهه، ثم قام من المجلس، فلم يعد إليه، فلما انقطع قال الشيخ نور الدين لشيخنا: يا شيخ أحمد إقرأ أنت قسم الجراح، وكانت وفاة صاحب الترجمة ليلة السبت ثالث رمضان سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة، ودفن بتربتهم عند مسجد الذبَّان خارج باب الصغير ـ رحمه الله تعالى ـ

187٧ ـ عبد المجيد بن الكيال: عبد المجيد بن يحيى بن إبراهيم بن قاسم بن الكيال العالم الفاضل في علم الميقات وغيره، وهو والد الشيخ محيي الدين الآتي ذكره. مولده سنة أربع عشرة وتسعمائة. قرأ على الوالد البخاري رواية، والمنهاج تصحيحاً، وسمع دروسه، وأجاز له، وكانت وفاته في صفر سنة تسع وسبعين \_ بتأخير السين في الأول، وتقديمها في الثاني \_ وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

١٤٦٨ \_ عبد النافع الممشقي(١): عبد النافع بن محمد بن علي بن عبد الله(٢) بن عراق

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذلح ٨/ ٣٣٢ وفي در الحبب ١/ ٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٣٣٢: عبد الرحمن.

القاضي سريً الدين بن<sup>(۱)</sup> حمزة الدمشقي الأصل، الحجازيّ، الحنبلي، أولاً، ثم الحنفي ورد الشام ثم حلب مع أخيه الشيخ علي في سنة ثلاث وخمسين وارداً إلى الروم، وأخذ هو وأخوه عن الشيخ الوالد كان فاضلاً لبيباً، ديناً، حسن المحاضرة، مأنوس المعاشرة، صاحب فصاحة وشعر، لطيفاً قال ابن الحنبلي: استنشدته من شعره فأنشدني مورياً:

إن الغرام حديث لي سنة (٢) يا حائزاً لمنافعي ومُملكاً

مُذْ صحَّ أني فيه غيرُ مدافع رقيّ، تهنزَّ، برق عبدِ النافع

قال: والف تأليفاً قيماً: «المحصل»، في جواب أي المسجدين أفضل، أهو القائم بالعبادة المعمور، أو الدائر العادي المهجور (٣)، قال: وعاد ثانياً إلى حلب سنة ثمان وخمسين وتسعمائة انتهى.

ومن شعره في تقريظِ منظومة الأخ الشيخ شهاب الدين نزهة المطالع، في رياض المطالع، ومن وزنها وقافيتها:

أتى نُظم الكواكب بالدراريّ فتسم له مطالع نجم سعد إمسامٌ كامسلٌ فطسنُ بهسيَّ كواكب فهمه ذات اتقاد كواكب فهمه ذات اتقاد فناظمها سنا زانُ السلراريّ وذاكَ هو الإمام ومن ضياهُ أجل شيوخنا فرع الرضيّ أدامَ له إلّه العسرش جمسعُ أدامَ له إلّه العسرش جمسعُ وعبدُ النافع ابن عراق عبدٌ بأحرفها كمن أهدى تُميرا ولكن عادة الأخيار جبرُ

من المولى الشهاب المستنير مطالعها غني عسن كثير البحور أتسى بالدر من بحر البحور بها لقد اهتدى كم من بصير ولحم لا وهو من بدر منير بأفق العلم فاق على البدور الأمام الماجد الحبر الكبير المولاية والعلوم وكل نور العبر تهجم راجيا عفو الغفور إلى هجر على طبق صغير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير تهجم راجيا عفو الغفور الكبير المبير المبير المبير الوقير الكبير الكبير المبير المب

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة اثنتين وستين وتسعمائة.

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٣٣٢/٨ وفي در الحبب ٨٦٠/١: أبو حمزة.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ١/ ٨٦٠: بي مسند.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ٨٦١/١ - ٨٦٢. (بيان ما أعضل في جواب أي المسجدين أفضل. أهو القائم بالعبادة المعمور أم الدائر العادي المهجورا. وفي شذرات الذهب ٨/ ٢٣٣: (بيان ما تحصل في جواب. . . .

المقلسي: عبد النبي بن محمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة المقدسي، الشافعي، الشهير بالكرم والسخاء. أخذ عن والده الشيخ محيي الدين، وعمه أجاز لابن كيسان في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وتسعمائة، وبقي حتى مات بعد التسعين وتسعمائة فيما أظن ـ رحمه الله تعالى ـ.

إمام الجامع الأموي، الحنفي. كان مئذاً في مسجد أبي الدرداء \_ رضي الله تعالى عنه \_ داخل المجامع الأموي، الحنفي. كان مئذاً في مسجد أبي الدرداء \_ رضي الله تعالى عنه \_ داخل قلمة دمشق، ثم اشتغل في الفقه على الشيخ عبد الصمد العكاري، وعلى الشيخ شمس الدين بن طولون، وتصدر للتدريس بالجامع الأموي، فأفتى وتولى خطابة السليمية، وإمامة الحنفية بمقصورة الأموي، ثم ضم إليه الشيخ ناصر الدين الطرابلسي والد الشيخ علاء الدين. ولما توفي الشيخ أبو البقاء البقاعي خطيب الأموي قرر مكانه في الخطابة في سنة ست وستين وتسعمائة، ثم وجهت الخطابة بعد أربعة أشهر إلى الشيخ نجم الدين البهنسي، فرجع الشيخ عبد الوهاب إلى خطابة السليمية، وأخذ وظيفة الوعظ بالجامع الأموي يوم الأربعاء في الأشهر الثلاثة عن الشيخ علاء الدين بن صدقة، وكان له قراءة حسنة، ومعرفة بالموسيقي، وكان قليل الإختلاط بالناس، وكان له اعتقاد في شيخ الإسلام الوالك، ومحبة له لا يذكره إلا مشيداً له معظماً لشأنه، وكان إذا اجتمع به يقبّل يديه، ويعد ذلك قربة، وكان كرسجاً () جهوري الصوت له نهزات في القراءة، وربما انقطع نفسه، فوقف في غير حد الوقف حتى مر به الشيخ شهاب الدين الطيبي الشافعي إمام الشافعية رفيقاً للشيخ عبد الوهاب، فسمعه يقرأ في سورة النمل، فوقف على أنا من قوله تعالى: ﴿قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل يقرم من مقامك ﴿ الورة النمل، فوقف على أنا من قوله تعالى: ﴿قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ﴿ الورة النمل؛ الآية ٢٩ أنشد الشيخ الطيبي:

قد رأينا عجباً إذا الرزمنا إمام قوم جنسه من جنسنا سمعته وكان يقرأ معلناً قال عفريت من الجن أنا توفي سنة ثمانين وتسعمائة، وأرخ وفاته ماماي الشاعر، فقال ما كتبه على قبره: ذا قبر أعلم الرورى بحر العلوم الواضحة بعبد وهاب سمي والنفس منه صالحة كان إمام الأمروي حاز المعاني الراجحة يا قارئا تاريخه هلا هديت الفاتحة

<sup>(</sup>١) كوسجاً: الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه. والناقص الأسنان.

18۷۱ - عبد الوهاب العاتكي: عبد الوهاب بن محمد الشيخ الفاضل العلامة تاج الدين الأبار الدمشقي العاتكي خطيب جامع التوريزية، وابن خطيب. كان فاضلاً، بارعاً، مقرئاً، مجيداً حسن الخط يميل إلى الأدب. توفي في حدود سنة إحدى وسبعين - بتقديم السين - وتسعمائة، ودُفن عند والده بتربة الدقاقين بالقرب من مسجد الطالع بحارة قبر عاتكة خارج حجشق - رحمه الله تعالى -.

١٤٧٢ ـ عبد الوهاب العسكري الحنبلي: عبد الوهاب بن محمد العسكري، الحنبلي. كان له مشاركة في العلم، وكان له قراءة حديث بالجامع الأموي، وكان يقرأ في صحيح البخاري في الثلاثة الأشهر بين الصلاتين عند باب العنبرانية قراءة حسنة مجردة عن الدراية والتقرير، وكان له جزء بالأموي، ولما مات السيد حسين ابن السيد كمال الدين بن حمزة تزوج زوجته، وأحسن تربية ولديه السيد زين العابدين، والسيد محمد، وأقرأهما في بدايات العلم، وكان قريباً منه في الفضيلة. ولما ولي تولية الجامع الأموي حسن جاويش، المعروف بشويريزي حسن. أخذ يحرض الناس على المباشرة، فجاء الشيخ عبد الوهاب يوماً لقبض علوفته منه في المصرف، فقال له: أنا لا أعطيك العلوفة لأنك لم تباشر، فقام الشيخ عبد الوهاب من المجلس مغتاظاً، ومرض ومات في حدود الألف عن نحو سبعين سنة ـ رحمه الله تعالى ـ.

15٧٣ عبد الوهاب الحلبي: عبد الوهاب الحلبي ابن إبراهيم بن محمود بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الشيخ الإمام العلامة تاج الدين العرضي الأصل، الحلبي الشافعي شقيق قاضي القُضاة شمس الدين تفقه على البرهان العمادي وغيره، وسمع من الزين عمر بن الشماع محدث حلب جميع ثلاثيات البخاري، وجزء أبي الحمد العلاء بن موسى بن عطية، وأجاز له وأفتى، ودرس بجامع حلب الأعظم، وأمَّ به، ولما دخل الوالد حلب حضر للسلام عليه، وهو يومئذ مُفتي حلب، ووصفه الشيخ في رحلته بالعالم البارع في فنون العلوم، ومات بحلب في أواخر شعبان، أو أوائل رمضان سنة سبع (١) وستين وتسعمائة. قيل: إن أهل حلب أغلقت أسواقها يوم موته ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٧٤ - عبد الوهاب بن ذوقا الشعراني (٢): عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/٢٦٦: توفي سنة ست وأربعين وتسعمائة.

 <sup>(</sup>۲) ولد في قلقشندة بمصر ونشأ بساقية أي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها بنسبته: الشعراني ويُقال:
الشعراوي. الأعلام ١٨٠/٤ له تصانيف منها «الأجوبة المرضية عن أثمة الفقهاء والصوفية» و«الأنوار
القدسية في معرفة أداب العبودية» و«البدر المنير» و«الجواهر والورد الكبرى» و«الفوضى» و«لواقح الأنوار =

أحمد بن محمد بن ذوقا بن موسى بن أحمد السلطان بمدينة تونس. في عصر الشيخ أبي مدين بن السلطان سعيد بن السلطان قاشين بن السلطان يحيى بن السلطان ذوقا ينتهى نسبه إلى محمد بن الحنفية \_ رضي الله تعالى عنه \_ الشيخ العالم العارف الشعراني نسبة إلى قرية أبي شعرة المصري الشافعي الصوفي قرأ على زين الدين المحلّي شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشيته وشرح العقائد للتفتازاني، وحاشية ابن أبي شريف عليه، وشرح المقاصد، وشرح الفصول لأبي طاهر القزويني، وعلى الشيخ نور الدين الجارحي المدرس بجامع الغمري شرح ألفية العراقي للمصنف وشرح الشاطبية، وغيره، وعلى النور السنهوري الضرير الإمام بجامع الأقمر عدة كتب منها شرح نظمه للجرومية، وشرح شذور الذهب، وشرح الألفية للمكودي، وعلى المحقق منلا على العجمي بباب القرافة قطعة من المطول، والعضد وقطعة من البيضاوي، وعلى الصافي، وعيسى الأحنائي، والشرف الدمياطي الواعظ بالأزهر كل منهم قطعة من المنهاج، وعلى القسطلاني كل المواهب، وغالب شرحه للبخاري، وعلى مجلى قطعة من شرح المنهاج للمحلي هو، الشيخ أبو الحسن البكري، وعلي النور ابن ناصر من شرح المنهاج للمحلي أيضاً إلى أثناء الحج، والنور الأشموني قطعة من شرحه على المنهاج الذي نظمه، وشرح نظمه لجمع الجوامع، وعلى القاضي زكريا شرحه على الروض إلى باب الجهاد، وشرحه للرسالة، ومختصرة لآداب القضاء، وشرح التحرير، وغير ذلك وعلى الشمس الحنبلي قطعة من تفسير البغوي، وعلى البرهان القلقشندي قطعة من شرح المنهاج، وأجاز له، وعلى الشيخ شهاب الدين الرملي الروضة إلى أثناء الخيار، والأعفاف وطالع الكتب مطالعة كثيرة، وكان ـ رحمه الله تعالى ـ من آيات الله تعالى في العلم، والتصوف والتأليف، له طبقات الأولياء ثلاث، والعهود والسنن، وغير ذلك وكتبه كلها نافعة، وقد دلت كتبه على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصالحين توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في حدود السبعين وتسعمائة<sup>(١)</sup>.

1 الحيد تاج الدين الصلتي: عبد الوهاب بن عبد الوهاب السيد تاج الدين الصلتي، ثم الدمشقي نقيب الأشراف بدمشق. مولده سنة خمس وثمانين وثمانمائة تقريباً، واجتمع بسيدي علي بن ميمون، وسيدي محمد بن عراق، وكان وكيل قاضي القُضاة ولي الدين بن الفرفور، وحدم الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، وقرأ على الشيخ تقي الدين

القنسية في بيان العهود المحمدية، و«مشارق الأنوار» و«المنح السنية» و«منح المنة في التلبس بالسنة» الأعلام ٤/ ١٨٠ ـ ١٨١ والشذرات ٨/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>١) في الأعلام ٤/ ١٨٠ وفي شذرات الذهب ٨/ ٣٧٢ وفاته سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة.

القارىء رُبع العبادات من المنهاج، ولم يكن له فضيلة في شيء من العلوم غير أنه كان يخالط الحكّام، فتولّى نظر القيمرية، ثم ترقّى، فصار ناظر الأموي، وحجّ سنة ستين وتسعمائة، ثم تولّى نظر النظّار، وحصلت له ولولده السيد محمد محنة وشدّة، وسافرا إلى الروم، وصرفا أموالاً كثيرة بسبب مضاهاتهما للقاضي كمال الدين الحمراوي، وولي نظارة السليمية، وعدة أنظار ووظائف، وكان هو وولده يمطلون الناس في معاليمهم حتى قال شيخ الإسلام الوالد له:

أكلت معاليمنا جهرة فإما حراماً وإما حلالا فإن قلت حلاً فناردة وإن قلت حراماً أتيت ضلالا

وهي قصيدة طويلة. وله فيه وفي ولده عدة مقاطيع، وكان السيد تاج الدين يلثغ بالراء، ووقعت لولده محنة اتّهم فيها بقتل، فشكا حاله، وبثّ حزنه للشيخ الوالد، فكان يقول: ظلموا ولدي، واتهموه، ووالله أنه لبغيء ممًّا اتّهموه يريد أنه بريء فقال الولد وتلطف:

قد جاءني التاج يوماً يقلول: أنست غضي وإن نجلسي نسلب مثل السحاب غلوي قلد اتهملوه بقتل وإنسله لبغسي

يريد رضي، وروي، وبري. فخرج من لثغته خلاف بغيته. مات في سنة تسع بتقديم التاء المثنّاة \_ وسبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة. كذا علقته من خط بعض العصريين، ثم رأيت في بعض تعاليقي بخطي أنه مات يوم السبت ثاني عشري ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وأنه كان قد انقطع سبع سنين، وبقي في بيته، وأنه دُفِن في تربة الشيخ أرسلان لصيق ولمده السيد محمود \_ رحمه الله تعالى \_.

18٧٦ - عبيد بن عمر العيثاوي: عبيد بن عمر الشيخ الفاضل الصالح زين الدين عبيد العيثاوي الشافعي. كان ديناً، متقللاً من الدنيا، محافظاً على الأوراد في الصباح، وفي المساء وله قيام في الليل، وغير ذلك من الكتب والإقراء والفوائد، وكان إماماً ثانياً بجامع منجك بميدان الحصا خارج دمشق. ولما قربت وفاته بني له قبراً بتربة الجورة بميدان الحصا، ثم نزل فيه، وتمدّد فيه، ثم قام ومضى إلى منزله، وصار يتكلّم مع تقي الدين البزه فبينما هو كذلك حصلت له حالة شخص فيها ومات، كما قرأته من خط والد شيخنا ليلة الجمعة تاسع عشري صفر سنة ست وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، ودفن في القبر الذي حفره لنفسه قبل صلاة الجمعة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٧٧ ـ عثمان بن أحمد الحوراني: عثمان بن أحمد الحوراني الشاغوريّ الواعظ يوم

السبت في الثلاثة أشهر بجامع دمشق الأموي باشر الوعظ نيابة عن الشيخ شرف الدين الحكيم خطيب الجامع سنين، ثم فرغ له عنه، وكان يعظ من الكراريس بعبارة فصيحة، وصوت جهوري مقبول التأدية، حسن الطريقة، وكان يعظ النساء في البيوت، فيُقبلن عليه، ويفهمن وعظه، وكان له خط حسن كتب كتباً كثيرة، وألف في الوعظ وغيره مؤلفات منها: «الإرشاد إلى الطريق الرشاد» و «بلوغ المُنى في أسباب الغنى، والإشارات إلى أماكن الزيارات» وإرشاد الطلاب إلى معاشرة الأحباب». مات ليلة السبت سابع ذي القعدة الحرام سنة ألف \_ رحمه الله تعالى \_.

١٤٧٨ ـ عثمان باشا الوزير: عثمان باشا الوزير الأعظم مات ببلاد العجم بعد أن فتح أوائل صفر سنة أربع وتسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٧٩ ـ على بن محمد بن حمزة (١): على بن محمد بن حمزة السيد الشريف نقيب الأشراف بدمشق القاضي علاء الدين بن السيد كمال الدين مُفتى دار العدل ابن حمزة الحسيني، الشافعي. مولده يوم الخميس سادس ربيع الأوّل سنة ثمانِ وتسعمائة أخذ عن والده وغيره، وكان يلازم دروس شيخ الإسلام والدي، ويجلس عن يمينه في الدرس، وكان يتردّد إليه كثيراً، ويتودّد له، وكان من أذكياء الناس، وكان يبدل القاف همزة. له قبول تام، ومباسطة في الكلام صاحب نكتة ونادرة، لطيف المعاشرة، حلو المحاضرة، ولى عدة أنظار وتداريس، وكان نائباً شافعياً بباب القاضي بعد أن تنقُّل في النيابة عن القضاء من قناة العوني إلى الكبري، ومن الدهيناتية إلى الباب، وكان يحكى أن فلاحاً أهدى إليه مرة من سطل لبن، وقال له: يا مولاي القاضي، أنا رجل لم أدرك الأمور الشرعية، ولى عند رجل دين، وهو يجحده، فأحضره في غد، وأنا أطلب منك أن تساعدني عليه، فإني ما دخلت المحكمة قط، وما وقفت بين يدي ظالم. فضحك القاضى حتى استلقى على قفاه، وكان يحكى هذه القصة. وله نوادر ونكت ولطائف من هذا القبيل، وكان يقول: ثلاثة تجلب السرور غسل البلاط الرخام، والأكلِّ في آنية الصيني، والاستصباح بالشمع العسلي. وكان يقول: إن الناس يقولون أن القاضي يأكل. سبحان الله، وإذا لم يأكل يموت يتلطف بالإبهام، فإن معنى قوله: القاضي يأكل الكناية عن الرشوة، وهو يحوّله إلى الأكل الحقيقي أي إذا لم يأكل الطعام بالكلية ينتهي أمره إلى الموت، وربما قال: وإذا لم يأكل فكيف يعيش. وتوفى يوم الأحد سابع عشري ذي القعدة الحرام سنة تسع ـ بتقديم التاء المثنَّاة ـ وثمانين وتسعمائة، وقد جاوز الثمانين.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ١٨/٨.

نور الدين العُسيلي المصري، الشافعي، المفنّن في العلوم النقلية، والعقلية، له حاشية على نور الدين العُسيلي المصري، الشافعي، المفنّن في العلوم النقلية، والعقلية، له حاشية على كتاب المغنّي في النحو وله يد طولى في الكلام، والعقائد، وذكره الشعراوي فأثنى عليه بالخشية، والبكاء عند سماع القرآن، والتهجّد فإن الغالب عليه أحوال الملامتية، وأن غالب أعماله قلبية، وذكره ابن الحنبلي في تاريخ حلب، وذلك أنه سافر إلى بلاد الروم في حدود سنة أربع وثلاثين، فدخل بلاد الشام واجتمع به ابن الحنبلي، إذ ذاك، وأورد له من نظمه نبذة منها قوله محاجياً في صباح:

أيا مولى (٢) له عَن أبِن قول المحاجي

وأنشد له مطلع قصيدة:

رعى اللَّهُ ليلة وصل خلَتُ صفَتْ عن رقيب وعن عاذلٍ وقد قصُرَتْ بعد طولِ النَّوى

خلـوتُ بِهـا وصجيعـي القَمَـرُ فلـم تــكُ إلا كلمَّـح البصَـرُ ومـا قصرت مـع ذاكَ القِصَـرُ

ومن محاسن قوله في عبد له اسمه فرج:

لكلِ ضيق إذا استبطأتُه فرجٌ وكل ضيق أراه فهو من فرج

وكان الشيخ نور الدين من أخص الناس، بالشيخ محمد بن أبي الحسن البكري، ولما ورد شيخ الإسلام الوالد القاهرة، سنة اثتين وخمسين وتسعمائة ذاهباً منها إلى الحج أضافة تلميذه الأستاذ محمد البكري، فاتفق للشيخ، الوالد أنه اجتمع به في الضيافة الشيخ نور الدين العسيلي فجرى في المجلس ذكر الخادم للزركشي. فقال: الشيخ نور الدين اختصر بعضهم في كتاب سماه «تحرير الخادم» فأخذ يطنب في استحسان هذه التسمية قال شيخ الإسلام: وهي في الحقيقة تسمية حسنة، لكن عن على اللسان ما نظمته بديهة فقلت:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٣٤ وفي در الحبب ١٠١٠/.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ١٠١١: أيأمن لا.

<sup>(</sup>٣) في در الحبب ١٠١١/١: هوى بيرا.

<sup>(</sup>٤) طَيبة: من أسماء مدينة الرسول (ص) وقد ذكر لها من أسمائها تسعة وعشرون اسماً. وهوي بيرطبية، أي صبا إلى بيرحا، وأطلق عليه طبية وطابة من الطبيب: وهي الرائحة الحسنة الذكية وذلك لحسن رائحة تربتها. وقال الخطابي: لطهارة تربتها در الحبب ١٠١١١.

يلقّب تصنيفاً بتحريس خادم بتحسريس خادم بتحسريسره لا نفسع فيسه لعالسم ومسع عتقبه استخدامه غيسر لازم

تعجّب نور الدين من صنع بعضهم فقلت له لا حسن فيه لأنه فمع رقّه استخدامه متحتّم معتسم المنافقة المنافقة

تأخرت وفاته (١) عن وفاة الشيخ عبد الوهاب الشعرانيّ ـ رحمهما الله تعالى ـ.

الدين ابن الشيخ شهاب الدين البغدادي الحنبلي: عليّ بن أحمد بن علي بن البهاء، الشيخ علاء الدين ابن الشيخ شهاب الدين البغدادي الحنبليّ. قرأت بخط شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد العيثاوي أنه كان صالحاً، عابداً، زاهداً، يتقي الشبهات، ويتجنب الشهوات، قابضاً على دينه، ملازماً للطاعات والقربات، وكان ممن لزم قدوة العارفين سيدي محمد بن عراق، وكان واعظاً يعظ الناس بمواعظ حسنة لها موقع في قلوب المؤمنين، وكان ممّن أخذ عن أبيه، وعن الشيخ سراج الدين عمر بن علي بن عثمان بن صالح الصيرفي، والتقوى ابن قاضي عجلون، والسيّد كمال الدين، والشيخ رضي الدين الجدّ، وعن شيخ الإسلام والدي، فقرأ جانباً من البخاري، وشيئاً من الجرومية، وشرحها للشيخ علاء الدين البصروي، ومن شرح الألفية للمكودي، وقليلاً من المغني، وقرأ عليه مؤلفه المسمى «بالدر النصروي، ومن شرح الألفية للمكودي، وقليلاً من المغني، وقرأ عليه مؤلفه المسمى «بالدر النصيد، في آداب المفيد والمستفيد»، وكتب منه عدة نسخ، واشتغل بكتابة مؤلفات الشيخ الوالد، وترجمة الشيخ بأنه من الفضلاء الصلحاء المباركين. قال شيخ الإسلام الوالد: وأخبرني أنه رأى بخط والده أن مولده أوائل الساعة الثالثة من نهار الثلاثاء خامس المحرّم سنة اثنتين وتسعمائة انتهى.

وقرأت بخط شيخنا أنه توفي يوم السبت ثامن عشري رمضان المعظم سنة خمس وسبعين، \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة، وصلى عليه بالأموي قبل الظهر، ودُفِن بمقبرة باب الفراديس، ولقنه الشيخ شهاب الدين ـ رحمه الله تعالى ـ.

الممال المهيمن بن المحمد القرافي: علي بن أحمد بن علي بن عبد المهيمن بن حسن بن علي الشيخ نور الدين القاهري، الشافعي، الشهير بالقرافي. أخذ عن الديمي، والقاضي زكريا، والبرهان بن أبي شريف، والصابي، واللقاني، والشبلي، والنور المحلي، ولعله مات قبل الثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

١٤٨٣ ـ علي (٢) بن إسماعيل بن عماد الدين الشافعي: علي بن إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) يضع صاحب شذرات الذهب ٨/ ٤٣٤ وفاته تحت سنة أربع وتسعين وتسعمائة ويقول: وفيها تقريبًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ذكره ابن العماد الحنبلي في شذَرَّات اللَّهب ٨/ ٣٦٣ وذكره ابن الحنبلي في در الحبب ١/ ٩٩٤.

موسى بن عليّ بن حسن بن محمد الشيخ الإمام العلَّامة، اللوذعي، والألمعي الفهّامة، الشيخ علاء الدين الدمشقي، الشافعي الشهير بابن عماد الدين، وابن الوس بكسر الواو، وتشديد السين المهملة. كان أبوه سمساراً في القماش بسوق جقمق. مولده كما رأيت بخط الشيخ يحيى بن النعيمي ليلة السبت خامس عشري رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة. لازم في الفقه الشيخ تقى الدين القاري وغيره، وأخذ الحديث عن جماعات منهم الشيخ شهاب الدين الحمصي، ثم الدمشقي الخطيب، وعن الحافظ برهان الدين البقاعي وأخذ القراءات السبع بمضمونِ التيسير، والشاطبية، عن الشيخ تقي الدين القاري، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن ابن الجزري والتفسير والعربية عنه أيضاً، وعن الشيخ شمس الدين بن طولون الحنفي، وعن الشيخ كمال الدين بن شقير، وفي الأصول على المولى أمير جان الكباتي التبريزي حين قدِم دمشق حاجاً، وفي الكلام والحكمة على منلا حبيب اللَّه الأصفهاني، وأخذ العربية أيضاً، والتفسير عن الشيخ مغوش المغربي، عن سيدي محمد السنوسي البوني الأصل، والكلام عن الشمس أحمد الشيرازي عن سيدي غياث الدين منصور، وقرأ المعاني، والبيان، والكلام على الشيخ أبي الفتح السبستري، وحج وقرأ بمكة على قاضيها ابن أبي كثير، واشتهر بدمشق أنه قرأ على شيخ الإسلام الوالد، ثم انحرف هو عن الشيخ، وصار بينهما ما هو مشهور، ثم رأيت شيخ الإسلام عدّة في فهرست تلاميذه، ووصفه فيها بالشاب الفاضل، وذكر أنه قرأ عليه في الأذكار، وألفيّة ابن مالك وحضر دروسه كثيراً، وطالما كنت أريد أن أعرف السبب الداعي إلى نفرة الشيخ علاء الدين، عن أستاذه الوالد، فلا أرى من يخبرني به حتى حدثني الشيخ الصالح ولي اللَّه تعالى يوسف الجيرامي، أحد جماعة الشيخ أحمد الدجاني المقدسي، أنه كان عند الشيخ الوالد، فذكر في المجلس الشيخ علاء الدين، وقلة أدبه معه مع أنه قرأ عليه، فقيل للشيخ الوالد: ما سبب الجفاء الحاصل من الشيخ علاء الدين لكم؟ فقال: سببه أنه كان مرة في مجلس درسي فضحك في المجلس، واستغرب في الضحك، فزجرته فقام، ولم يعد إلى الدرس ثم إن الشيخ علاء الدين بعد ذلك كان يُؤذي الشيخ، والله يدفع عنه أذيته حتى حملته حميتُه، وكان جاراً للشيخ على أن تعرض لماء يجري إلى دارنا، وإلى سبيل بالقرب منها فقطعه، وأجراه إلى سكنه فقيل للشيخ: ألا تتصدى يا مولانا للانتصاف منه؟ قال: بل الله ينصفنا منه، ويكفينا إياه، فلم تمض سنة حتى مات الشيخ علاء الدين، فما خرجت جنازته حتى عاد الماء إلى مجاريه وقال الشيخ أبو الفتح المالكي في ذلك:

> قطعوا السبيلَ فعوقبوا قطعاً بمتصلِ الظما ونما السرور لهم به فرحاً وكان الماتما

حسول سافرة التدمي قامت نوايخ بال صوايخ مسزعجيسن عسن الحمسا وتشتنسوا بعسك التفسرق سلكسوا الطريسق الأقسومسا مسا ضسرهم لسو أنهم حسة والقساحة مغنما لكنهم حسبوا الوقا المنيـــــر تـــــوهمــــــا وتعسرضوا بمساءة البدر وتنساولسوا مسن مساء ساحته الشريفة أسهما حسى إذا فرحوا بما واللِّـــه يغفــــرُ للجميــــع

وليَّ الشيخُ علاء الدين نيابة القضاء بمحكمة الميدان خارج دمشق، ثم نيابة الباب مدة طويلةً، وأقامه بعض قُضاة القُضاة مقامه، وقد زار القاضي بيت المقدس، وكان أول توليته بمحكمة الميدان عوضاً عن الكمال الخضيري في يوم الجمعة، يوم دخول محمل الحاج إلى دمشق رابع عشر صفر سنة خمس وأربعين وتسعمائة، كما نقلته من تاريخ شيخه ابن طولون، ثم سافر الشيخ علاء الدين إلى الروم سنة ست وأربعين وتسعمائة، فعجب منه علماء الروم من فطانته، وفضيلته مع قصر قامته، وصغر جُنته، وسموه كجك علاء الدين، ثم كانوا يضربون المثل به، وأعطي، ثمَّ تدريس دار الحديث الأشرفية بثلاثين عثمانياً قال ابن طولون: وهو درس متجدد لم يكن بالدار المذكورة سوى مشيخة الحديث، ودخل دمشق يوم الأحد ثامن صفر سنة سبع وأربعين وتسعمائة، ودرس بدار الحديث المذكورة في قوله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ [سورة النور: الآية ٢٥] وحضره شيخه ابن طولون، والشيخ عبد الرحمن الشويكي مفتى الحنابلة، والشيخ علاء الدين بن صدقة، ثم أعرض عن نيابة القضاء، وأقبل على التدريس، وغلبت عليه المعقولات، وبلغني أنه ألف «حواشي على شرح الألفية لابن المصنف» وكان يقرىء، ويُدرس، ويُفتى ويدرِّس بالجامع الأموي، وبالأشرفية وبالعادلية الصغرى، وبالتقوية قال والد شيخنا: كان له سطوة، وكلمة نافلة، وسخاء للطلبة وولي تدريس المدرسة التقوية، ومشيخة الشامية البرانية، وغيرها، وأسكن فيها طلبة علم وصار يمدّهم بالإكرام، والإطعام، ونبل قدره انتهى.

ويلغني أنه كان يحفظ القرآن العظيم ويُكثر تلاوته، وحفظ كثيراً من الكتب، وكان الناس يهابونه قاضي القضاة فمن دونه وكان له جرأة، وعشيرة باسطاً لحرمة، مقبول الشفاعة، يؤاسي الطلبة، ويُحسن إليهم، وانتفع به كثيرون، وممن برع عليه الشيخ إسماعيل النابلسي، والشيخ عماد الدين، والشمس بن المنقار، والمنلا أسد، والشمس الصالحي، والشمس بن هلال،

والشيخ علاء الدين القبّاني، وممن أخذ عنه شيخنا، الشيخ شهاب الدين العيثاوي، وكان يحضر دروسه في المعقولات قال وأشار عليه: والدي بالأشتغال في الفقه فأقرأ في شرح الروض وقال لي: يوم ابتدائه فيه سلّم على الشيخ، وقل له قبلنا أشارته، وأقرأنا في الفقه، وكان له شعر متوسط من أحسنه قوله:

لـــولا ثـــلاثُ هـــنَّ لـــي بُغيــة مــ عــــزَّ رفيــــــعَ وتقــــى زائــــدُ وا

ما كنت أرضى أنني أذكر والعلم عني في الملا ينشر

ولما كانت سنة إحدى وستين وتسعمائة مُنع الحكام، من شربِ القهوة فقال الشيخ علاء الدين بن عماد، متعرّضاً للشيخ أبي الفتح المالكي:

قــل لأبــي الفتــح إذا جتتــهُ قــول عجــول غيـر مُستـانـي (١) أدرك بني البرش على برشهم قــد مُنِعــوا مــن قهــوة البــنّ

وقال:

وأدركن منها المباخ فما ـ أحلى بماذا البن أنه حُرما ـ نَقلا؟ وأترك مقال الجهول والخصما ـ ألا قد نص أهل العقول والعلما ـ أن لا اشرب من البن قهوة الندما من أين للفاضل الذي حكما؟ واستفت في حُلها لمن عَلما فلا تُشبه لشربها الحرما

ولما أمر قاضي القُضاة ابن إسرافيل، أن يجعل لمأذنة العروس خمسة أهلة أوسطها أكبر، وكانت بهلال واحد، ففعل ذلك جلال الدين العامل، المتكلم، يومئذ على الجامع فوضعت أهلتها يوم السبت تاسع عشري شعبان سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة. قال الشيخ علاء الدين بن عماد الدين في ذلك:

عروسة قد تردّت من المحاسن حُلّة نقولُ ميقسات وصل قِران هذي الأهلّة

وعليه مؤاخدة في استعمال عروس بالتاء، وهو غير مسموع وإنما يقالُ عروس للذكر والأنثى كما في القاموس، وغيره فلو قال هذي عروسٌ تردت لسلمَ من ذلك، وكانت وفاته بعد الظهر يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين بتقديم السين وتسعمائة، وصلى عليه الوالد إماماً، وحضر الصلاة عليه علي أفندي قنالي زاده، وغيرهُ من

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٨/٣٦٤: مستأن.

الأكابر، ودُفِن بتربة باب الصغير، وقال ماماي مؤرخاً وفاته:

وقال الطيبي تاريخه أعظ، وقال غيره تاريخ ظالم، وجمع الطيبي بين التواريخ الثلاثة في هذا الست:

أرخَ موت ابن العمادِ العالم بماتَ مُفتى واعظُ وظالمُ وظالمُ واعظ مضارع، ولا يصحُ أن يكونَ أمراً، لأن الأمر عظْ، وإنما سكنه في البيت لضرورة الوزن وقال الشيخ شمس الدين بن هلال يرثيه:

على ابن عماد الدين تبكى الفضائلُ به كانَ عقدُ الدهرِ من قبل حالياً عليمه وألا لا تفيض مدامع وما كانَ ظنى أن يُوسِّد في الثرى فحسبك يا ريب المنون جناية ولكنَّنِّي من بعده لسَّتُ جازعاً دَفعنا بكَ المحذور يا غايةَ المُني وإن أقفرت منكَ المنازلُ في المدى ففى حلب قد جاءنى ما أساءنى فبينا أنا في السوقِ أبصرتُ ساعياً عسى أنت لا تدري وليتكَ لم تكن أجابَ إمامُ العصر وسٰدَّ في الثرى تأكذت من حزنى ومن فيض عبرتي ولكننسي أعسددت للنسوح والبكسا ولوكنت أقضى بعض بعض حقوقه ملات جميع الأرض فيه قوافيا على أنني أستغفر اللَّه فضله عليه من الرضوان ما يستحقه ولا زال منهسلًا على قبره الحيسا

وتنديه في العالمين الفواضل ولكنــهُ مــن بعــده الآن عــاطـــلُ. عليب وألا لا يحدث ناقار وليــس لـــهُ إلا القلـــوبُ منـــازلُ وعلى الخلق أنى من فعالكَ ذاهلُ ولا حنراً مما له الدهر فاعل ولم أستطع دفع الـذي بـك نــازلُ فإنّ فواديّ من خيالك آهل أ وكنتُ مُقيماً وهـو عنــي راحــلُ فقلتُ: غرابُ البينِ ما أنت قائلُ؟ فحسبكَ قبل لبي علىك الآن ذاهلُ ا فسألت دموعيّ الهاطلاتِ الهوامل؟ ِ أكفكف دمعآ وهو كالسحب هاطل بحارع دموع ما لهنَّ سواحلُ وما هو من إحسانه لي واصلل يُردّدها في الخافقين القبائل يقصُـــر عـــن إدراكـــهِ المُتطــــاوِلُ. وربَّ البرايا بالزيادةِ كاف لُ ويسرد منسواه مسسخ وهساطسل المفنّن الفهّامة، علي جلي قنالي زاده أحد الموالي الرومية المشهورين بالعلم والفضيلة. اشتغل في العلم على جماعة، واتصل آخراً بخدمة ابن كمال باشا، ودرس بإحدى الثماني، وولي قضاء دمشق، فدخلها في غرة ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، ولم يتأخر عن السلام عليه أحد إلا شيخ الإسلام الوالد لأنه انقطع عن التردد إلى القُضاة وغيرهم، والشيخ علاء اللين بن عماد اللين المذكور قبله، فإنه كان مريضاً مرض الموت، فبادر القاضي إلى زيارة الشيخ الوالد في بيته، وعيادة الشيخ علاء اللين، ومات الشيخ علاء اللين بعد أيام، فخضر جنازته، وترحم عليه، ثم قرأ على الشيخ الوالد في الحديث، وأخذ عنه، وكان بينهما مطارحات، وكان عالماً متبحراً يميل إلى الأدب والشعر، ولعله أحسن علماء الروم شعراً، وكان يعتقد الشيخ شهاب الدين الطيبي، وأخذ عنه، واستكتب بعض مؤلفاته، وبقي بدمشق وكان يعتقد الشيخ شهاب الدين الطيبي، وأخذ عنه، واستكتب بعض مؤلفاته، وبقي بدمشق وتسعمائة، ثم أعطي قضاء أدرنة، ثم إسلام بول، ثم قضاء العسكريين، ثم تقاعد عنه مقبلاً على مطالعة الكتب، والنظر في العلوم، وألف حاشية على حاشية حسن جلبي على شرح المواقف، وحاشية على حاشية على شرح الدرر، ومن عمره ما أنشده لشيخ الإسلام الوالد:

أرى من صدغك المعوج دالاً فأصبح (٢) داله بالنقط ذالاً

فأنشده شيخ الإسلام الوالد:

ذا أصبحت مهتماً بمالك فلا يحظر سوى خير ببالك ومن شعر على أفندي:

يا من يقيل عشار العبد بالكرم

ولكن نقطت من مسك خالك فها أنما هالك من أجمل ذلك

وحالك من صروف الدهر حالك لعـــلّ اللّـــه يحـــدث بعـــد ذلــك

إذا أتاه من المزلات في ندم

<sup>(</sup>۱) قال في العقد المنظوم «ابن محمد» ولد سنة ثمان عشرة وتسعمائة في قصبة أسبارته من لواء حميد، وكان أبوه من تُضاة بعض القصبات ثم اشتغل المترجم بالعلوم فقرأ بالعلوم فقرأ على المولى محيي الدين المشتهر بالمعلول والمولى سنان الدين محشي تفسير البيضاوي والمولى محيي الدين المشتهر بمرحبا، ثم صار معيداً لدرس المولى صالح الأسود. كان إماماً بليغاً، واسع المعرفة، كثير الإفتتان، جارياً في مجاري المعارف بغير عنان. شذرات الذهب ٢٨٨/٨.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ٣٨٩: فصارت.

من المظالم في ليل من الظلم هب لي نسيم الرضى يا باري النسم

أرشد بنور الهدى نفسي فقد بقيت بقيت من كرب الحرمان في كرب

أنفت فإن الله كافل عبده المسال يكثر كلمنا أنفقته

فالرزق في اليوم الجديد جديد كالبشر ينزح ماؤها فيزيد

وصار بينه وبين شيخ الإسلام مفاوضة في أبي حيان، وتلميذه السمين أيهما أمثل؟ فمال الشيخ إلى أبي حيان، وقال: إن كلامه أحسن وأجود، ومال الأفندي إلى ضد ذلك، ثم كتب بعد ذلك رقعة إلى الشيخ يتلطف فيها، وذكر فيها ترجمة السمين من كلام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة، وفيها قوله: إنه ناقش أباحيان في إعرابه مناقشات غالبهاجيد، وصدر الأفندي رقعته بقوله:

وهل رأى الناس قدراً غير مشتهر؟ يفوق بدر جميع الأنجم الزهر تبيان كعبة فضل رافع الحجر ب الدين أوردها كالنثر في الدرر مؤيداً من إله الناس بالنظر يا سيداً قدرهُ في العلم مشتهر يفوق فضلاً على أهل العلوم كما بعشت قول إمام كان صنعته في ذكر ترجمة الشيخ السمين شها إن شئتم فانظروا لا زال حضرتكم

فأجاب الشيخ الوالد رحمه الله تعالى بقوله:

في كل فن على المقدار مشتهر قد وافق الخبر من عليائه الخبر نعب به طابت الأخبار والسير إذ لاح من فكره من لفظه درر به الأئمة في الآفاق تفتخر فالبعض معترف والبعض منتكر ليسس التغيير يعسروه ولا الغير والبحر صافي وقد يبدو به كدر والضوء والنور من هذين منتشر مولاة يوماً علي فهو متصر علاك يا شمس فضل زانها خفر علاك يا شمس فضل زانها خفر

يا سيداً فاق أهل العصر قاطبة ويا إماماً سما فوق الرؤوس عُلى بعثت قول شهاب في الشهاب له جاءت مناقشة منه لسيده الأثير أبا حيان عمدتها والكل مغترف من بحره نهلا شم السمين سمين من معارف وليس ضائر كل من يناقشة والشمس والبدر قد يعروهما فتر يكفيهما شرفاً منك الثناء ومن واخترت رفع روي حيث ناسبه

وخفض عيشى من جدواك منتظر

كالنجم ملتمعاً والدرّ منتشراً من خطة عنبراً من لفظه دررا من يبتغي المدح إلاالعيّ والحصرا حيان أحياه من أحيا الورى وبرى دانى الأثير غداً نجماً يضي ويرى على الأثير وفي إعرابه سطرا برسم خدمته من باغه الثمرا أمر على خاطر المملوك قد خطرا الإنصاف يلقى عليه البحث والنظرا فوائد تحتوي الأوضاع والغررا منا لنا، ولكم والفتح والظفرا

فارفع من جانبي حتماً لجانبكم فكتب إليه الأفندي مجيباً وملتمساً:

نظم من السيد الشيخ الإمام أتى علومه لجة لا غرو إن قذفت كماله غير محصور، وليس يرى أفاد حتماً بتفضيل الإمام أبي إن الشهاب دخان مظلم فإذا يرى الشهاب إذا أهدى مناقشة كقيم الباغ قد يهدي لسيده لكن على الحضرة العليا يعرض إذ إن تخرج الشمس من أبحاثه وعلى عسى يحصل من تحقيق سيدنا شما الروي تفاءلنا بفتحت

فكتب كل منهما رسالة اختار فيها عشرة أبحاث بين الشيخين، وسمّى الوالد رسالته «العقد الثمين»، في المناقشة بين أبي حيان والسمين، وكتب فيها اثنى عشر بحثاً، ثم أرسلها إلى الأفندي، وكتب إليه معها:

بحر طما وحلا واستخرج اللررا عذ وامت جعفر فضل للسوي به يح وفاح عرف جنان أمطرت سحراً من بنفحة منه أولى مشل ثانية مر والعبد يفخر إن مولاه كاتبه أذ شم الولا أثره مستلزم وكفى وه والعبد ممتشل مرسوم سيده فر مما أثارته أفكار الأثير وقد ب وأنت حاكمها الترضي حكومته وإ وأنت حاكم هذا العصر سيده فا فبحر فضلك لا تُحصى عجائبة ود لا زلت قلرك مرفوعة وقولك مت

عقداً يرصف منظوماً ومتشرا يحيى ربيع رباع أو خصيب برا منه فأنعش قلباً كيان مستعرا من نفحة الصور يحيى خاطر فترا أدى الأمانة عنه واقتفى أشرا ومن علي يواليه فقد نصرا في جمع عشرة أبحاث له سطرا بيث الشهاب من قيدهه شررا وإنما العدل والإنصاف منه يرى وروض فكرك في العصر الذي غبرا وروض فكرك يُؤتي الزهر والثمرا متبوعاً وحلمك مسموعاً على الكبرا

### ودمست في دولة دروية أبداً ما غاب كوكب أفق أو بدا سحرا

مات بعلة النقرس (١) في سنة تسع وسبعين ـ بتأخير السين في الأول، وتقديمها في الثاني ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الشيرازي صاحب الخط المنسوب. كتب مصاحف كثيرة، وكان يبيعها بأثمان غالية، وكتبب الشيرازي صاحب الخط المنسوب. كتب مصاحف كثيرة، وكان يبيعها بأثمان غالية، وكتبب تفسير ابن كمال باشا مرات، وتفسير أبي السعود وغير ذلك، ودخل دمشق فأخذ الحديث عن الوالد وغيره، ثم قطنها، وصاهره شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي مرّ بمجلس الشيخ الداوودي، فسمعه يذكر أن الموت بالطاعون شهادة، فحمّ من ليلته أو التي بعدها وطعن، ثم مات بعد يومين يوم الجمعة شعبان سنة ست وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة، وصلّى عليه شيخنا بجامع الجوزة خارج الفراديس، ودفن بمرج الدحداح ـ رحمه الله تعالى ـ.

الشيخ الصالح المسلك منلا علاء الدين المجذوب، المعروف بالنقطجي الأنه كان كاتب غيبة الصحاب الأجزاء بالمجامع الأموي لينقط على كل من تأخر منهم عن الحضور للقراءة، فأطلقت عليه هذه النسبة التركية. أخذ عن الشيخ يونس الزبال، ولما مات تصدر صاحب الترجمة في مكانه الذي كان يقيم فيه الذكر بعد صلاة الجمعة بالجامع الأموي تجاه ضريح سيدي يحيي بن زكريا - عليهما السلام - من جهة القبلة، وسكن بزاويته بسويقة صاروجا، وعمر المغارة التي على كتف بانياس المعروفة بالنقطجية، ولما تولى نظارة الجامع منلا إسلام العجمي تسلط على النقطجي بلسانه، ولامه على صامحة القراءة، وإغفال التنقيط، وكانت تفرش لمنلا إسلام طنفسة (٢) لطيفة عند باب الصنحق من قبل الظهر إلى العصر، ويجمع إليه ثمة الكتاب والجباة وغيرهم، فدخل يوماً الشيخ على النقطجي قبل حضوره، فرأى الطنفسة فأخذته حالة مزعجة، فجاء متحركاً حتى أخذ الطنفسة، ورفعها إلى أعلى قامته، وقلبها ورمى بها، ثم أخذ في الذكر والتهليل، وخرج من الجامع، فما مضى على الناظر ثلاثة أيام حتى مات. وكانت وفاة النقطجي سنة أربع وثمانين وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

<sup>(</sup>۱) في شذرات الذهب ١٩٠/٨: أنه كان مبتلي بعرق النساء فاشتد ألمه بالحركة وشدة البرد، فعالجه بعض المتطببة ودهنه بدهن فيه بعض السموم ثم أعقبه بالطلاء بدهن النفط فوصل السم إلى باطنه فكان سبب موته.

<sup>(</sup>٢) طنفسة: البساط (ج) أطنافس (مع).

١٤٢٧ \_ على بن صدقة: على بن صدقة، وقيل: اسم أبيه عبد اللَّه، ولقبه صدقة بن علي بن صدقة الحلبي، البانقوسي، الشافعي، الصوفي، الشيخ علاء الدين العارف بالله تعالى الواعظ بالجامع الأموي صاحب الشعر الرائق، والكلام الفائق، على طريقة الصوفية. قرأ الفقه وغيره على الشيخ تقي الدين القاري، وفي العربية على ابن طولون، وذكره الوالد في تذكرة من أخذ عنه فقال: قرأ علي في الألفية، وحضر دروسي، وعنده جذب قال: ويغلب عليه الصلاح. واشتغل بالوعظ انتهى.

وكان مِن العارفين المستترين على طريقة الشيخ عبد القادر بن حبيب الصفدي، وله شرح على رسالة الشيخ أرسلان ـ رضي الله تعالى عنه ـ كتبها شيخه ابن طولون بخطه في تعليقاته، وهي تفصح عن مقام عال في الطريق، وحال شريف من أحوال أهل التحقيق، وكان يقرأ البخاري في بيوت الأكابر، وكان يخشع الناس من وعظه، فصيح اللسان لم يضبط عليه لحن في وعظه، وكان رفيقاً للشيخ علاء الدين بن عماد الدين، بل له عليه شيخية، وكان ابن عماد الدين يعاتبه على معاشرة العوام، ودخول القهوات، وكان يقول: مسكين يجالس المساكين، وكان يحب مجالسة الفقراء والضعفاء قيل: وكان يأكل الحشيشة، ويكثر من اللعب بالطاب(١) والبرك(٢)، ويجالس أهل البطالات واللهو، وهذا وإن كان كذلك، فهو ملاميته فإن الملامية يخربون ظواهرهم، ويعمرون بواطنهم، وكان خشن العيش، قانعاً لا يبالي باللبس، وكتب إلى الشيخ علاء الدين بن عماد الدين:

أضحى الإمام علاء الدين منفرداً بالعلمه والحلم والإيفاء بالعدة فإن وفيا لي زمانياً من مكارمهِ

فإنّ ليي ذمة منه بتسميتي

وحدثني الشيخ أبو بكر ابن العدوي الكاتب، وكان تلميذ ابن صدقة أن الشيخ علاء الدين بن صدقة دخل يوماً على القاضي كمال الدين الحمراوي، فقال له القاضي كمال الدين: يا مولانا الشيخ علاء الدين ما الذي بينك وبين الشيخ علاء الدين بن عماد الدين حتى بلغنا أنه هجاك؟ فقال: يا مولانا نظماً أم نثراً؟ قال: نظماً، فأنشده ابن صدقة بديهة:

> أمهولانها كمهال السديهن إنسى أيهج ونسى بنظم ثمم ينسسى

سأخبركم بمسن قد قسال عنسى زماناً يستفيد التسر منسي؟

ومن شعره:

<sup>(</sup>١) الطاب: طابية: مازحه.

<sup>(</sup>٢) البرك: الصّدر.

رأيت في المرآة وجه الذي فقلت للنفس انظري واشهدي ومنه قصيدة:

لما رأيت البيض قيد جردت الخالسات الهوى فيا ظبا البان كفيا بالظبا وينا وسياة الحبّ ذي ادمعي أتعذلونني لو عرفتم لما أهلة في الخمر لما بيدت منا في سواد العين إلاً هم يهون بنال السروح في حبهم

أضحى من الدنيا منى النفس بدر الدجى في دارة الشمس

ناديت فيهم يا لسود العيون الفاتكات الفاتسرات الجفون حسرحتم قلبي فلا تقتلون ما قلد جرى يملي فلا تكتبون كتتم، وحبق الله لي تعذلون قالت بدور التم: منها استرون وغيرهم ما في السويلا يكون وكل صعب في هواهم يهون

وله ديـوان شعر، وكل شعره مطبوع مقبول. مات بعلة الاستسقاء في رجب سنة خمس وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة، وصلي عليه بجامع الجوزة خارج باب الفراديس بدمشق، ودُفِن بتربة الفراديس ـ رحمه الله تعالى ـ.

الهمداني والقيم ابن القيم ابن القيم بالجامع الأموي بحلب، والمبلغ بالحجازية. كان شيخاً معمراً بقي في القيامة والتبليغ ستين سنة، وسرقت له من داره أمتعة، فلم يتفحص عليها ولا تغير لسرقتها، فما مضت مدة يسيرة حتى أعيدت إليه. ذكره ابن الحنبلي، وقال: توفي في رمضان سنة ثمان وستين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

الحلبيّ المقشاتيّ، الصوفيّ، القادريّ، الأردبيليّ حفيد الشيخ أبي بكر، الشيخ علاء الدين الحلبيّ المقشاتيّ، الصوفيّ، القادريّ، الأردبيليّ حفيد الشيخ أبي بكر الدليواتي، صاحب المزار المشهور بحلبَ أدرك جده هذا، ولازم حلقة الذكر مع أتباعه، ولم يزل على ديانته ونورانيته يتعاطى أمر<sup>(۱)</sup> المقشاتِ بحانوته، والناس سالمون من لسانه، ويده قال ابن الحنبلي: وربما صحبناه تبركاً به كما قال جدنا الجماليّ: وصحب جده توفي سنة ثمان وستين وتسعمائة ورحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في در الحبب ۱/۱۰۰۳.

<sup>(</sup>۲) في در الحبب ١٠٠٤/١: عمل.

الشيخ العارف بالله سيدي إبراهيم التسيلي. كان له فضيلة، ومعرفة بالصالحين والأولياء، الشيخ العارف بالله سيدي إبراهيم التسيلي. كان له فضيلة، ومعرفة بالصالحين والأولياء، ويحدث عنهم، وكان شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ يعتقده، ويصطحب معه، وكان يحدثنا عنه كثيراً، وكان للشيخ علي صحبة مع الأخ الشيخ شهاب الدين ـ رحمه الله تعالى ـ وكان جاراً لنا بالمدرسة الملاصقة للجقمقية، والطبقة، والغرفة علوها، وهي التي كانت سكناً للشيخ علاء الدين بن عماد الدين، وتُعرف بالخانقاه الأندلسية وكانت وفاته يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

نور الدين السنفي، المصري، ثم الدمشقي الشافعي. ولد بمصر سنة إحدى وتسعمائة، وأخذ الفقه وغيره عن القاضي زكريا، والبرهان بن أبي شريف، والبرهان القلقشندي، والكمال الفقه وغيره عن القاضي زكريا، والبرهان بن أبي شريف، والبرهان القلقشندي، والكمال الطويل محمد بن علي بن محمد القاري، والجمال يوسف السلامي الشهير بالجمل النقيب بالأزهر، والعلامة شمس الدين محمد بن محمد الدلجي العثماني، والجمال الصافي، ويحيى الدميري، وناصر الدين اللقاني المالكي، والشمس محمد بن محمد النشيلي، والشمس الضيروطي، والبدر محمد بن أحمد بن محمد المشهدي، ونور الدين علي الكتامي والشمس الضيروطي، وبالمثناة فوق وبالميم - وعطية الضرير، وخضر المالكي، والشهاب الرملي وغيرهم، وأخذ العربية عن الشيخ نور الدين اللقاني، وعن الشيخ عطية الضرير، والشيخ خضر المالكي، والثلاثة أخذوا عن الشيخ خالد الأزهري شارح التوضيح. ورد الشام وقطنها، وانتفع به الفضلاء كالشيخ إسماعيل النابلسي، والشيخ شمس الدين الحجازي، وشيخنا البكري، وتزوج بأمه، وولي نيابة القضاء بالكبرى، وتنزه عن المحصول برهة، ثم تناوله، وكانت وفاته بدمشق ليلة الأحد رابع شعبان سنة ثمان وسبعين (٢) ـ بتقديم السين - وتسعمائة وكانت وفاته بدمشق ليلة الأحد رابع شعبان سنة ثمان وسبعين (٢) ـ بتقديم السين - وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

1٤٩٢ ـ علي دفتر دار الشام: علي بن مراد دفتر دار الشام. كان له تودد إلى الناس، وكان إذا مرّ بالأسواق يسلم على الكبير والصغير، والغني والفقير، وهو الذي بنى الدار بالقيمرية، والجنينة بالقرب من جامع يلبغا من جهة الغرب. وأرضها وقف الحرمين، والآن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في در الحبب ٢٤٥/١ وفي شذرات الذهب ٨/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ١/ ٢٤٥ وفي شذرات الذهب ٨/ ٤٢٤: وفاته سنة إحدى وتسعين وتسعمائة.

احتكرها فضل اللَّه الرومي في حدود سنة ثلاثين وألف. وأحكرها بيوتاً، ومات علي جلبي الدفتر دار فجأة في سنة ثمانين وتسعمائة.

التصغير ـ الطرابلسي مفتي طرابلس، الحنفي. أخذ عن علماء مصر، واجتمع بالوالد سنة التنين وخمسين بالقاهرة، وقرأ عليه غالب شرحه المنظوم على الألفية، وكتب له إجازة به وبغيره، وسافر إلى الروم، وكانت وفاته في بضع وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة عن دنيا عريضة قيل ترك اثني عشر ألف أصل من الزيتون غير التوت والأموال ـ رحمه الله تعالى ـ

المعربة المعلقة المعربة المعربة المحرفوشي: علي بن موسى الأمير ابن الأمير ابن الحرفوش أمير بعلبك. دخل دمشق في يوم الجمعة ثامن عشر ذي القعدة سنة ثمان وتسعين بتقديم الثاء المثناة وتسعمائة صحبة يانظ إبراهيم، وجماعة من الينكجرية، فاجتمع بمحمد باشا ابن سنان باشا، وهو يومئذ نائب الشام، فأكرمه وهرعت إليه الناس للسلام عليه، ونزل في بيت يانظ إبراهيم، ثم قبض عليه بعد عشرة أيام، وحبس وعرض الباشا فيه إلى أبيه، وهو الوزير الأعظم يومئذ، وكان أبوه حين كان بالشام نائباً في سنة خمس وتسعين أراد القبض عليه، فهرب منه، فلما علم بإمساكه أنهى إلى حضرة السلطان أنه من العصاة، فأمر بقتله، فضربت عنقه داخل قلعة دمشق بعد صلاة العشاء ليلة السبت ثاني عشر المحرم سنة تسع وتسعين وتسعمائة، وأرسل رأسه إلى التخت السلطاني، ودُفِن جسده بباب الفراديس.

المجيزي: على ابن الشيخ العلامة زين العابدين الجيزي المالكي. اشتغل على الشيخ ناصر الدين اللقاني حتى تبحر في علوم الشريعة. أجازه بالإفتاء والتدريس، وكان يرد شيخه إليه الأسئلة المشكلة، وكان مقتنعاً بالدون من الطعام، واللباس، حسن الأخلاق. ذكره الشعراوي، ولم يؤرخ وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

1897 - على بن يوسف الرومي: على بن يوسف قاضي قُضاة الشام أحد الموالي الرومية المعروف بابن حسام الدين. كان له طمع، ولما كانت قصة القابجي الذي أمسك بني خطاب، ومن كان معهم، وورد الحكم بقتله كان مساعداً فيها، وحكم بقتله، وحثّ محمد شاه ابن حسن بيك لربكي الشاه يومئذ على قتله، فقتل في سنة تسع وثمانين وتسعمائة، ثم انفصل... (١).

<sup>(</sup>١) موضع النقط بياض في الأصل.

1٤٩٧ ـ على الطحلاوي: على الشيخ الإمام العلاّمة الزاهد نور الدين الطحلاوي، المالكي. أخذ عن الشيخ ناصر الدين اللقاني، والشيخ فتح الدين الدميري، وأجيز بالإفتاء والتدريس، فدرّس وأفتى وانتفع به خلائق. ذكره الشعراوي أيضاً، ولم يؤرخ وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

الطندتاي الشافعي. أخذ الفقه عن الشيخ شهاب الدين الرملي، وقرأ على الشيخ ناصر الدين الطندتاي الشافعي. أخذ الفقه عن الشيخ شهاب الدين الرملي، وقرأ على الشيخ ناصر الدين اللقاني وغيرهما، وأخذ الطريق عن الشيخ محمد الشناوي، والشيخ علي المرصفي، وكان يأمر إخوانه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأجيز بالإفتاء والتدريس، فأفتى ودرّس في حياة شيوخه، وكان شيخه الرملي يقول تحقيق المسائل في درس الشيخ نور الدين الطندتاي، وجمع فتاوي للخطيب الشربيني. ذكره الشعراوي في معاصريه، وذكر أنه رأى رسول الله وي في المنام، والشيخ نور الدين الطندتاي إلى جانب الشوني، ورأى الشيخ شهاب الدين البلقيني، وجماعة المجلس جلوساً بعيداً عن النبي على قال: فقال شخص: يا رسول الله ما سبب قرب هذا منك، ولم يكن أكثرهم صلاة عليك؟ فقال: سبب ذلك كثرة تواضعه، وهضم نفسه، ولم يؤرخ الشعراوي وفاته ـ رحمه الله تعالى ...

1899 \_ علي جلبي الحمصي: على جلبي بن هلال أخو الشيخ محمد بن هلال الحمصي من شعره:

أقــول لأصحــابــي عــن القهــوة انتهــوا ولا تجلســوا فـــي مجلــس هـــي فيـــهِ ومــا كــان تــركــي شــربهــا لكــراهــة ولكــن غـــدت مشــروب كـــل سفيـــهِ

وهذا قريب من قول أبي السعود مفتي الروم، وقد سُئِل عن القهوة. ما أكبّ أهل الفجور على تعاطيه، لا يحسن ممن يخشى الله ويتقيه، انتهى.

المعلامة زين الدين بن سلطان الصالحي. الحنفي. أخذ الفقه عن عمه القطب ابن سلطان، وعن الشيخ المعلامة زين الدين بن سلطان الصالحي. الحنفي. أخذ الفقه عن عمه القطب ابن سلطان، وعن الشيخ شمس الدين بن طولون، وعن الشيخ عبد الصمد العكاري، والعربية عن الشيخ تقي الدين القاري، ودرس بعده في مدارس آخرها الجوهرية، ومات عنها، وكان يكتب على الفتاوى كتابة حسنة، ويقرر دروسه تقريراً حسناً، وكان يعرف العربية، ولزمته فيها، وهو أول مشايخي في العلم، وانتفعت به، ورأيت والدي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنام، فأشار إلي بملازمته، وعرفني بأني أنتفع به، وكان بارعاً في العربية خلاف ما كان يظن فيه كثير، وكان بملازمته، وعرفني بأني أنتفع به، وكان بارعاً في العربية خلاف ما كان يظن فيه كثير، وكان

كثير من الناس ينسبونه إلى التغفل، ولم يكن كذلك؛ بل كان فطناً ذكياً، وإنما كان على خلاف ما عليه الناس من التطرف، وكان طويل القامة، عريض الجسد، يلبس الأثواب السابغة، والعمامة الكبيرة الحسنة، وكان البطالون ممن يدعي العلم يلقبونه بالجمل، وربما قيل: جمل المحمل، وكان منجمعاً عن الناس، ملازماً دار الحديث الظاهرية. يتردد الناس إليه في الفتاوي وغيرها، وكان مسموع الكلمة موقراً عند الحكام وغيرهم، وكان يتردد إليه الناس للإصلاح بينهم، وكان طاهر العرض، عفيف النفس، يكرم زائريه، ويضيفهم، ويكف نفسه عما بايديهم، وكان يستأجر قرية الإصطبل بالبقاع لقربها من وقف الجوهرية هناك، وسافر إلى البقاع مدة لأجل الإستغلال، فكان إذا ذكره حساد معاصريه. وقيل: أين الجمل؟ يقال: في الإصطبل حسداً وغيبة، وهو كان سالماً من مثل ذلك، وكان يتفع المترددون إليه بكتبه مطالعة عنده، وعارية، واستكتب عدة كتب، ووقف كتبه آخراً، وحج في أواخر عمره، وصحب القطب وعارية، واستكتب على المطالعة ليلاً ونهاراً ما لم يكن عنده وارد. وبالجملة كان من أفراد عصره دينا، وراد يكب على المطالعة ليلاً ونهاراً ما لم يكن عنده وارد. وبالجملة كان من أفراد عصره دينا، ورسعمائة، وصلي عليه بالجامع الأموي، وكانت جنازته حافلة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الدين ابن الدين الكفرسوسي: عمر بن محمد الصالح الواعظ زين الدين ابن شيخ الإسلام شمس الدين الكفرسوسي. أخذ عن والده، وكان له استحضار حسن للأحاديث النبوية والمواعظ. توفي يوم الخميس ثالث عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

۱۵۰۲ عمر بن الموقع: عمر بن أبي بكر بن الموقع، القاضي زين الدين الشافعي. أخذ عن الشيخ يوسف العيثاوي، وولده شيخنا، وعن الشيخ إسماعيل النابلسي، وكان يقلده في الهيئة والعمامة واللباس إلا أنه كان قليل البضاعة من العلم. ناب في القضاء بمحكمة الصالحية، ثم بقناة العوني، ثم الكبرى، ثم الباب، ومات يوم الثلاثاء خامس عشري رمضان سنة أربع وتسعين - بتقديم التاء المثناة - وتسعمائة بدمشق، ومات أخوه القاضي شهاب الدين بالروم في هذا اليوم، وهو من الإتفاق الغريب - رحمه الله تعالى -.

العلامة العلامة الحيسوب الحسني: عمر بن يوسف، الشيخ الإمام العلامة وين الدين ابن الشيخ المام العلامة وين الدين ابن الشيخ العارف بالله تعالى صلاح الدين البعلي، الحنبلي، عُرِف بابن أبي الحسن الحيسوب الفرضي الفقيه العالم مفتي بعلبك. حضر دروس الوالد، وسمع منه كثيراً، وأجاز

وكان من أخص الناس بالأخ شهاب الدين، توفي سنة خمس وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٥٠٤ ـ عمر السرايري: عمر السرايري أحد أفراد دمشق في الموسيقى والتلحين والدخول. كان من جماعة الشيخ محمد الجعيدي. مات في حدود التسعين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

١٥٠٥ \_ عُمر المرعشي (١): عُمر المرعشي، الحلبي الحنفي القاضي زين الدين. دخل دمشق في سنة تسع وتسعين وتسعمائة قادماً من الحج، وكان له شهامة. نزل عند شيخنا القاضي محب الدين، ومات بحلب في سنة ألف في المحرم \_ رحمه الله تعالى \_.

10.7 عمر الرسام: عمر الشيخ زين الدين الرسام المكي، الدمشقي. من حفاظ القرآن، وله همة وجرأة. وكان سبب موته أنه طالب أحمد الخليلي الجابي بعلوفته في وقف الحرمين الشريفين، فأجابه بالمجون والسخرية على عادته، فضعفه الشيخ زين الدين، فترافعا إلى نائب الباب إبراهيم بن بيرام الحنفي، فاعترف بصفعه، واستطال عليه في المجلس، فعزره النائب، فرجع إلى بيته محموماً نحو عشرة أيام، ثم مات في خامس عشر رمضان سنة ثمان وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة بدمشق رحمه الله تعالى.

# حرف الغين المعجمة من الطبقة الثالثة

۱۵۰۷ ـ غُنيم المالكي: غُنيم الشيخ الصالح العابد الزاهد. المالكي شيخ قبة السلطان الغوري بالقاهرة. نشأ على علم، وعمل، وديانة، وسلامة صدر ذكره الشعراوي، ولم يؤرخ وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

## حرف الفاء من الطبقة الثالثة

۱۵۰۸ ــ فرهات باشا<sup>(۲)</sup>: فرهات باشا كان نائب حلب وليها في سنة أربع وستين، ثم كان نائب بغداد، كان لا يسفك دماً، وإن وجب، ويقول بنية خلقها الله تعالى فلا نخربها ولا

 <sup>(</sup>١) المرعشي: نسبة إلى مرعش مدينة في جنوب تركية وثغر بين الشام وبلاد الروم. لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يُعرف بالمرواني. معجم البلدان ١٠٧/٥ ودر الحبب ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) في در الحبب ١/١٤: فرهاد باشا.

يقطع يد سارق، ولا يقيم حداً، وإنما يجزي بأنعام على المجرم بما سامحه من العقوبة وكان يتكلم بالعربية، ويحفظ تواريخ، ويخوض في دقائق الصوفية ذكره ابن الحنبلي وذكر أنه أمر خطيب الجامع الأعظم بحلب، وهو الزين الأرمنازي أن يذكر السبطين قبل ذكر الستة الباقين من العشرة قال ابن الحنبلي: وقد كان كما هو الحق لا يذكر بعد الأربعة إلا الستة، ولا بعد الستة إلا العمين حمزة، والعباس، ثم السبطين قال: وأغلظ على الشيخ زين الدين القول في تأخير السبطين، فاضطرب الناس لما أحدثه، وذكر أنه ألف رسالة سمّاها «تأهيل من خطب في ترتيب الصحابة في الخطب». ومات صاحب الترجمة ببغداد سنة ثمان وستين وتسعمائة حرحمه الله تعالى ...

# حرف القاف من الطبقة الثالثة

10.9 ـ قاسم الحبرتي (٢): قاسم بن محمد الحلبي الشافعي، المعروف بابن الجبرتي لأن أباه كان يعتقد الشيخ علي الجبرتي المصري نزيل حلب، فنسب إليه. ولد بحلب في سنة اثتين وتسعمائة، وحفظ القرآن العظيم، وقرأ الغاية على البرهان العماديّ، ونصف المنهاج على الشمس الخناجري، وشارك في التجويد، وصار خطيباً، وإماماً بجامع السيد المجاور لدار العدل بحلب، وكان ديّناً صالحاً، قوي الاستحضار لبعض عبارات الفقه، وكان يحفظ تواريخ من أدركهم، ونوادر عمن لم يدركهم، وكان يغسل الموتى ذكره ابن الحنبلي ولم يؤرخ وفاته فهو من هذه الطبقة ـ رحمه الله تعالى ـ .

• 101 - قاسم القواس: قاسم بن محمد الدمشقي الأستاذ القواس قرأ على الشيخ الوالد في الغاية وكان يحضر دروسه ويصحب الأخ الشيخ شهاب الدين توفي في حدود سنة ألف عن سن عالية حتى قيل أنه جاوز المائة ـ رحمه الله تعالى \_.

المشهور بابن المعلم، وتولى إمامة الحلاوية، الحنفية، مع أنه شافعي، وكتب الوثائق بمحكمة

<sup>(</sup>١) السبطين: هما الحسن والحسيل رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٢/ ٣٧ ويه وفاته سنة إحدى وسبعين وتسعمائة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الحنبلي في در الحبب ٢/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في در الحبب ٢/ ٤٢: كان مشد الزموط: وهو مثل عامي يُضرب لمن لا شأن له.

بعض القضاة الروميين بحلب، وشرح «عنقاء مغرب»، لابن العربي على حسب حاله، و«الحكم» لابن عطا الله، وقرظ له شرح الحكم ابن الحنبلي بقوله:

ذا كتابٌ فيه معارفُ تُجلى قد أتنا على لسانٍ مفيد وتراءتُ من صرح ذا الشرح تجلى وعلى كال حالة فهو شرحٌ ولئن كان قاب لا لتلاف ولئن السماء محسق (١) تسراه

ونكاتً على ذوي الذوق تُملى ذي بيانٍ من عالم الفضل فضلا ذي بيانٍ من عالم الفضل فضلا كعروس من لمحها لن تملا ليس يخلو عن الفوائد أصلا وتجافي عن بعض ما فيه حلا فاذكر المحقق (٢) فيه حيث تجلًى

1017 \_ قاسم المغربي: قاسم المغربي الأقصرائي ذكره الشعراوي في طبقاته.
 الوسطى: توفي في سنة سبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة بمدينة فاس ـ رحمه الله تعالى ـ.

101٣ على بن كلستان (٢): قاسم بن علي بن أحمد بن عبد الله الحلبي الشافعي الشهير بابن كلستان، قال ابن الحنبلي: لازم الشمس بن بلال (٤) في النحو، وحضر الزين بن الشماع في الحديث، وكان يتقيد بالكلام النحوي وتفقه على منلا موسى الكردي، وأم بالمدرسة المقدمية، ودرس في بقعة بالجامع الكبير، ولم يؤرخ وفاته (٥).

القاضي عتيق القاضي المجركسيّ (<sup>(1)</sup>: قانصوه بن عبد اللَّه الجركسيّ عتيق القاضي ولي الدين بن الفرفور<sup>(۷)</sup> كان شيخاً جركسياً مغفلاً، وكان يظن أنه ينظم الشعر، ولا يتقيد بوزن ولا قافية، ويزعم أنه أشعر الناس كقوله:

انظر إلى الصوابية في سفح قاسوني كانها شامة في سفح قاسوني

وهجا ماماي فقال:

<sup>(</sup>١) في در الحبب ٢/٤٤: محو.

<sup>(</sup>Y) في در الحبب ٢/٤٤: المحو.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته در الحبب ٢/٤٢.

<sup>(</sup>٤) قى در الحبب ٢/٢٤: ابن هلال.

<sup>(</sup>٥) توفي بعد سنة إحدى وسبعين وتسعمائة طناً. در الحبب ٢/٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في در الحبب ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في در الحبب ٢/٥٥: عتيق المحب محمود بن أجا.

إلى أكل لحم الخنزير في الباطن والظاهر سواد في سواد في سواد وقد سبق طبعك فما فيك إلا ضرر للناس كالتوت الشامي فلما وقف ماماي على خطه فقال:

ألف ألف سلام وأذكلي تحيه

يتفجر العلم من حلقه ولسانم

وقسانصوه فجعل

منعنصع الصفات يستسأهل الكرات

وكان يزعم المدح، والهجاء، ويضحك الناس منه، ومما يقول، وهو لا يدري شيئاً. مدح شيخ الإسلام الوالد فقال:

على الشيخ بدر الدين بن الرضي الغزي كما يتفجر الماء من الحجر المزي يا ابن الرضى الغزي يا غرى

فما أنت متكبر ولا متجبر ولا أحمق يا ابن السرضي الغزي يا غزي فلما أنشدها للشيخ الوالد، ضحك الشيخ الوالد حتى استغرب، ثم أجازه، وذكره ابن الحنبلي في تاريخه، وقال: إنه معتوق المحب بن أجا، وقال إنه صالح له نوع تعبد واشتغال بالعلم قطن دمشق، وتولى النظر على تربة الست في حلب الجاري وقفها بسوق الصابون، ثم عزل عنه مات قانصوه سنة سبع وسبعين بتقديم السين وتسعمائة، ودفن بمقبرة الشيخ أرسلان عنه مالة تعالى ...

والكرك، وأمير الحاج الشامي نحو حمس عشرة سنة. كان من أحسن الأمراء سيرة، وكان من والكرك، وأمير الحاج الشامي نحو حمس عشرة سنة. كان من أحسن الأمراء سيرة، وكان من يحج في زمانه يستريح في سفره، وكانت العرب تطبعه وتخافه، فيحصل للحجاج الأمن والراحة، وهو في نفسه كان حسن النية، وكان يبخل لكنه عمر مسجد هشام جوار سوق جقمق، وتبرع من ماله للجامع الأموي وغيره، وصاهر من أكابر التجار بعضهم، وكان الناس يبتهجون به أيام حركة الحج بدمشق ذهاباً وإياباً، ولما دخل إبراهيم باشا الوزير بلاد الشام من جهة مصر، وغزا الدروز، وظهرت منه تلك الحركة لم يحضر عليه قانصوه، فلما دخل إسلام بول سود عليه، وعرض على السلطان مراد خان أنه عصى، فورد أمر سلطاني إلى علي باشا بول سود عليه، وعرض على السلطان مراد خان أنه عصى، فورد أمر سلطاني إلى على باشا إلى دمشق مع الركب، واستودع القلعة مذة، وذلك في سنة أربع وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة، ثم توجّه على باشا بنفسه، ومعه قانصوه مقيداً في تخت روان، ومعه الأمير وتسعمائة، ثم توجّه على باشا بنفسه، ومعه قانصوه مقيداً في تخت روان، ومعه الأمير

منصور بن الفريخ، والأمير علي بن الخرفوش، والأمير عسّاف، وآخرون من الأمراء، فلما دخل بهم إسلام بول رأى السلطان مراد قانصوه، وهيئته، وشيبته، ونورانيته، فأطلقه مكرماً، وأبقى عليه إمارة الحاج، فرجع إلى الشام، وياشر إمارة الحاج، ثم أعطى صنجق عجلون لرجل من الترك يقال له: أبو سيفين، فلما توجه إلى عجلون عين معه الوزير سنان باشا، وكان يومئذ نائب الشام ماية ينكجري، وأمرهم بالقبض على قانصوه أو قتله، فصار بينهم وبين جماعة قانصوه حرب، فقتل أبو سيفين، وقتل معه نحو خمسة عشر ينكجرياً سوى غيرهم من جماعة أبي سيفين، ورجع الباقون إلى دمشق، وهرب قانصوه وأولاده، وأعيان جماعته، ثم لما عزل سنان باشا من الوزارة العظمى ثانياً في عاشر شوال سنة تسع وتسعين – بتقديم التاء المثناة فيهما. ووصل خبر عزله إلى بلاد الشام توجه الأمير قانصوه، ومعه ولده الأمير أحمد على البرية إلى الروم، فلخل إلى إسلام بول في خامس عشر ذي الحجة، فحصل له من السلطان مراد خان الرعاية التامة، وخلع عليه واستمر ثمة إلى أن توفي سنة فحصل له من السلطان مراد خان الرعاية التامة، وخلع عليه واستمر ثمة إلى أن توفي سنة الف في غرة المحرم، ثم أعطى ولده أحمد نيابة عجلون، ووصل الخبر إلى دمشق رابع عشري المحرم المذكور - رحمه الله تعالى -.

اشا كان له شهامة زائدة، وحرمة وافرة على مماليكه، وخدمه. أرسل شخصاً أعجمياً إلى ما وراء أصفهان لإحضار طائر السمرمر بسبب جراد مهول حصل بالبلاد الحلبية، وخيف عوده، فذهب وأتى بالطائر في سنة أربع وستين وتسعمائة، فخرج إلى لقائه أهل حلب، ودخلوا به بالتهليل والتكبير كما وقع مثل هذا في سنة تسع وخمسين وثمانمائة كما ذكره أبو في تاريخه، وأمر قباد باشا بجمع الجراد، فجمع الناس منه بضبط قاضي حلب إذ ذاك مائة ألف كيل، ثم فاجأهم عزله، وصار عند عزله فتنبه بسبب حكم أظهره بعض أهل حلب بالتفتيش على صوباشيه بسبب الجراد إلا أن الله تعالى كفى شرها، ولم يؤرخ ابن الحنبلي وفاته.

101٧ \_ قودر أفندي: قودر أفندي قاضي قضاة دمشق، أحد موالي الروم. تولى قضاء الشام بعد ابن أبي السعود المفتي في صفر سنة تسع \_ بتقديم التاء المثناة \_ وستين وتسعمائة، وكان قليل العلم إلا أنه كان وافر الحرمة، عفيف اليد عن أخذ ما سوى المحصول من أموال الناس، واستمر إلى أن مات بها في صفر سنة إحدى وسبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة وصلى عليه شيخ الإسلام الوالد إماماً، ودُفِن بباب الصغير \_ رحمه الله تعالى \_ . .

# حرف الكاف من الطبقة الثالثة خالٍ

كمال الدين الحمراوي: تقدم في المحمدين \_ رحمه الله تعالى \_.

# حرف اللام من الطبقة الثالثة خالٍ حرف الميم من الطبقة الثالثة

101۸ - محمود بن محمد الطرابلسي: محمود بن محمد بن أحمد، الشيخ الفاضل نور الدين ابن الشيخ ناصر الدين الطرابلسي الحنفي إمام المرادية خارج دمشق وخطيبها، وهو أخو الشيخ علاء الدين إمام الجامع الأموي. مولده سنة اثنتين وستين وتسعمائة. أخذ القرآن عن الشيخ شهاب الدين أحمد الفلوجي، الشافعي، وتفقه بالشيخ شمس الدين المنقار وغيره، ومات سنة ثمان وتسعين - بتقديم التاء المثناة - وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

العسكري. كان قريباً للشيخ نجم الدين البهنسي، وكان يشكو منه لمنعه إياه من استحقاق له في وقف أهل بيتهما، فآل أمره إلى أن سافر إلى القسطنطينية لشكاية عليه، وجرت بينهما أمور انتهت آخراً إلى الصلح، وأقام القاضي محمود آخراً بإسلام بول، وتبع طريق الملازمة، وكان له معرفة بتصفية الحديد حين يصير فولاذا، وأكثر معيشته منه، ثم ورد دمشق آخراً قسّاماً عسكرياً، وسلك في قضائه طريقة العقة والديانة حتى وقعت في توليته ماجرية إبراهيم بيك طالوا، وتزوجه لبنت إبراهيم بيك ابن جعفر بعد موت أبيها وقد طالت أيامها بكراً، ثم بعد دخوله بها أراد أن يثبت وصايته على أيتام أبيها من قبل أبيها، وهذا أمر بعيد جداً في عقول الناس إذ ذاك لأن إبراهيم بن طالوا كان باتفاقهم أسفه الناس في مال له، أو لغيره إذا وقع في يده، وتكرر منه إتلاف أموال، وكان إبراهيم بن جعفر من أمسك الناس على ماله، وأحرصه عليه، وكان أعرف الناس بسفه إبراهيم بيك ابن طالوا، فأراد أن يثبت أنه وصى إليه على أيتامه عند القاضي محمود الجالقي، ويبذل له ألف دينار ذهباً، وسببه أن المال ينوف على عشرين عليا، فأبى الجالقي إما خوفاً على عرضه، واستدراك الناس عليه، ولعله الأرجح، وإما ديانة وتورعاً، وهو الذي أظهره لنا ولغيرها، فلما أبى بذل ابن طالوا المال لمصطفى أفندي ابن سنان، وكان قاضي قضاة دمشق إذ ذاك، وأثبت الوصاية عنده بمعونة الشيخ محمد بن سنان، وكان قاضي قضاة دمشق إذ ذاك، وأثبت الوصاية عنده بمعونة الشيخ محمد بن

سعد الدين، فحصل للجالقي قهر عظيم مرض بسببه برمي الدم، ومات في شوال سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وتسعين بتأخيرها وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

السيد الشريف نور الدين السلتي. محمود الم والد شيخنا نقلاً عن أبيه سنة إحدى وعشرين الحسلتي. مولده كما قرأت بخط والد شيخنا نقلاً عن أبيه سنة إحدى وعشرين وتسعمائة، ونشأ في حجر أبيه في دنيا عريضة وخيلاء، ووُلي تولية جامع تنكز وغيره بدمشق، وآخر نظرا النظار، وسار إلى الروم مرتين للمفاوضة مع القاضي كمال الدين الحمراوي في الانظار، وأصلح بينهما آخراً قاضي القضاة ابن أبي السعود بحلب، وكان الناس غير راضين منه، ولا من أبيه في ولايتهم، ومات قبل أبيه في صبيحة يوم سادس عشري رمضان سنة إحدى وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة عن خمسين سنة، وصلي عليه قبل الظهر بالأموي، ودُفِن في تربة الشيخ أرسلان ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

الحنفي. زوج بنت سيدي الشيخ علوان الحموي. مولده سنة تسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ واسعمائة، واخذ العلم عن الشيخ علاء الدين الأطاسي الحموي، ثم ناب في القضاء بحماة، ثم صحب الشيخ علوان، فترك النيابة، وترك حماة، فسأل الشيخ علوان من الأصلح بها للنيابة، فقال له الشيخ محمود، فحمله القاضي على النيابة، فأبي وأتى الشيخ. فقال: يا سيدي كف قلت ما قلت؟ قال له الشيخ: إني لم أزده على جواب سؤاله بأنك الأصلح، وأنا أنهاك عن ترك النيابة. قال ابن الحنبلي: وقد ورد حلب مرتين ثانيتهما سنة أربع وستين وتسعمائة، وفيها آخاني وعاهدني على أن يشفع كل منا لصاحبه لدى الحاجة يوم القيامة قال: وأخبرني وهو صدوق أنه حسيني وموسوي، وأن جده مصطفى هذا هو صاحب الكرامات، والمزار الذي يزار بسيجر، ولم يؤرخ وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ رحمة واسعة.

107٢ مراد باشا نائب: مُراد باشا نائب الشام باني المرادية خارج بابي الجابية والشاعور بالسويقة المحروقة، وكان مكانهما حوشاً جامعاً، وربما كان به جماعة من بنات الخطا، فلما بنى بيت القهوة في جواره، وكان الشيخ محمد اليتيم يعمل القهوة، ثم سعى في استثجار ذلك الحوش، وضمه إلى بيت القهوة، وجعله ساحة مجلس الناس بها، واتخذ مكاناً منها مسجداً، فإذا حضر وقت الصلاة أقام الصلاة، وصلّى هو ومن حضر جماعة، فلما ولي مراد باشا الشام في سنة ست وسبعين وتسعمائة أراد أن يبني مسجداً، فاختير له هذا المكان، فبناه قيل: ووضع المحراب في الموضع الذي اتخذه الشيخ اليتيم للصلاة، ورتب له مراد باشا خطيباً، وإماماً ومؤذنين، وبنى بها حُجُراً، ورتب لمن يسكن بها طعاماً،

ورتب قراء يقرأون بالجامع الكبير غربي المقصورة عند باب الخطابة، وبقى ذلك إلى الآن.

الله الشيخ الصالح المغربي (١): مسعود بن عبد الله الشيخ الصالح العارف بالله تعالى المعتقد سيدي مسعود المغربي صحب بدمشق الشيخ شهاب الدين الأخ، وكان يجلس عنده في درسه عن يمينه، فيقول له الأخ: يا سيدي مسعود احفظ لي قلبي، فإن جدى الشيخ رضى الدين كان يجلس إلى جانبه سيدي على بن ميمون في درسه، فيقول له: يا سيدي على أمسك لي قلبي، ولما دخل سيدي مسعود دمشق كان يقتات من كسب يمينه، فكان يضرب الأبواب المغربية جدراناً لبساتين دمشق، وكان يبقي ما يعمله خمسين سنة وأكثرها لا يتهدم من اتقانه لها، وأحبرت أنه عرض له جندي، والشيخ في لباس الشغل فقال له: حد هذه الجرة واحملها، وكان بها خمر، فحملها الشيخ معه، فلما وضعها وجدها الجندي دبساً، فجاء إلى الشيخ، واعتذر إليه، وتاب على يديه، وكان لأهل دمشق فيه كبير اعتقاد يتبركون به، ويقبُّلونُ يديه، وكان صاحب شيخنا الشيخ يحيى العمادي الآتي ذكره في هذه الطبقة، فكان يزوره في مكتبه بالمدرسة العزيزية، فيأمر الشيخ الصبيان، فيقومون لتقبيل يد الشيخ مسعود، فإذا جلس دعاني شيخنا بابنه على الخصوص، واستعرضني درسي، ثم يقول لي: قبّل يد سيدي مسعود، ثم يقول له: يا سيدي مسعود هذا أخو سيدي شهاب الدين خاطرك عليه ادع له، فيمسح الشيخ مسعود على رأسي، ويقول لي: بارك الله فيك يا ولدي، ويدعو لي وأنا أجد بركة دعائه الآن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الخميس رابع عشري رمضان المعظم سنة خمس وثمانين وتسعمائة، وحضرت جنازته، وصليت عليه مع الناس خارج باب الزاوية، وقد أكبت على جنازته الناس، وازدحموا وحضرها العلماء، ومشايخ الصوفية، ودُفِن بالزاوية ـ رحمه الله تعالى \_ وأعاد علينا، وعلى المسلمين من بركاته آمين.

1078 ـ مصطفى العجمي: مصطفى بن محمد العجمي الحلبي، ثم الدمشقي الشافعي كان أبوه من تجار دمشق، وأهل الخير، وكان لصاحب الترجمة معرفة بالفرائض، والحساب ومشاركة في عدة فنون، وله شعر لطيف. توفي في حدود سنة حمس وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة، ودُفِن بباب الفراديس فيما أحسب ـ رحمه الله تعالى ـ.

1070 ـ مصطفى باشا والي الشام: مصطفى باشا تولى دمشق الشام، وكان غشوما سفّاكاً للدماء، ومع ذلك كان يحترم العلماء، ويعظمهم، وصلى الجمعة مرة بجامع يزديك المعروف بالجامع الجديد خلف والد شيخنا الشيخ يونس العيثاوي، ومعه الدفتر دار،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب ٨/ ٤٠٨.

والأغوات فتعرض في خطبته للظلم، وتحريم القهوة فغضب لذلك، وعقد عليه مجلساً فيه الشيخ أبو الفتح المالكي والشيخ نجم الدين البهنسي، وحصل للشيخ يونس فيه نوع أنصاف من القاضي لم يكن راضياً عن الشيخ بسبب تشديده في الظلم، وتعرضه له وللباشا، وعمّر مصطفى باشا الخان، والحمام في سنة إحدى وسبعين وتسعمائة، وقال الشيخ أبو الفتح المالكي مؤرخاً لعمارة حمامه:

لما كملت عمارة الحمام نادت طرياً وأرخت منشدة

وازداد به حسن دمشق الشام حمامك أصل راحة الأجسام

107٦ ـ معروف الصهيوني: معروف القاضي نور الدين، الصهيوني، الشافعي. قال الشيخ يحيى بن النعيمي كما قرآت بخطه: ميلاده كما أخبرني بلفظه في ذي الحجة سنة خمس وتسعين \_ بتقديم التاء المثناة \_ وثمانمائة، وكان من الفضلاء البارعين، والعلماء الفارغين. أعطي تدريس الشامية البرانية عوضاً عن البرهان ابن جماعة في سنة أربعين وتسعمائة، ومن شعره مؤرخاً لترصيص الجامع الأموي في سنة أربع أو خمس وأربعين وتسعمائة، ومادحاً لمن كان على يديه، وهو الدفتردار بدمشق إذ ذاك:

سموت أوج المطلع البارع وجئت ديوان العملا كاملا يا مالكاً قال لسان النهى حسبي من الفخر إذا أنصفوا مولاي دامت بالهنا والمنى وقال أيضاً:

فنلت منه أسعد الطالع وكنت دفتردار النافع عنه حديثاً أعجب السامع وأرخوا ترصيصي الجامع أوقاتكم ونورها ساطع

> دفتـــــــردار عصــــــرنـــــــا أرخـــــت بيتــــــاً مفــــــرداً

سرّ الكمال خصصه لـه بخير أخلصه سعدي أفسدي رصصه

ومن شعره:

يدي وأنفقت، واللَّـه يخلف وأجــره ولغيــري مــا أخلف

كم قد ملأت من الدنيا وزخرفها الممال ما كمان لي إحراز لـذّته

الجامع الأموي المني

ومن الطف ما وقع لشيخ الإسلام الوالد أنه خرج إلى منتزه بالنيرب من صالحية دمشق

يُسمّى بالدهشة، فاستدعى إليه جماعة من الفضلاء منهم الشيخ العلامة زين الدين عبد اللطيف بن كثير، والعلامة زين الدين معروف الصهيوني صاحب الترجمة، والعلامة بدر الدين بن شعبان، فكتب مستدعياً للشيخ عبد اللطيف:

عسى الأقدام تنعم بالتمشي به إخوان صدق قد تنقوا وما فيهم سوى حبر فقيه وشاد معرب باللحن يشدو ومجلسنا صفا ذاتا ووصفا مضاعف نبته، وفي بفرش وقانا وقدة الرمضاء فيه سناء طاهر حسا ومعنى سناء طاهر حسا ومعنى غني عن سوى خلل وفي غضائله على الألباب تملي وقصدي أنت يا أملي مجيراً ونضحي باجتماعك كالثريا وغنى العندليب ضحى بروض وغنى العندليب ضحى بروض

إلى روض خلا عن كل فحش عن الإدنياس من غلّ وغش وصوفي ونحوي ومنشي بضرب قياعد، والحال يمشي ورق وراق فيي كنيس ورش يفوق على بدائع كلّ نقش نسيم رائي في ظلّ عرش لنيا أسرارها طيباً ويُقشي لنيا أسرارها طيباً ويُقشي لنيا أسرارها وتطربها وبنش وبسش وبسش وبسش فتدهشها وتطربها وتنشي فتحد الآن عند بنيات نعش وطش فنحن الآن عند بنيات نعش وطش ونغيم سربه ليلا بعشش ونغيم سربه المنافق والمنافق المنافق المنافق

وقال مستدعياً للقاضي زين الدين معروف لذلك المنتزه، وكتب إليه:

رياض الأنس للألباب تُدهش ومجلسنا حوى غرس التهاني قطوف الفضل فيه دانسات حوى إحوان صدق قد تنقوا خلا عن منكر والقصد فيه

وروح نسيمة للسروح ينعش وأطيسار المُنسى فيسه تعشسش وكسرمات الفنسون بسه تعسرش عن الأدناس من غلَّ ومن غشَّ هـو المعروف فأتِ ولا تشوّش

وقال مستدعياً للبدر بن شعبان لذلك المكان، وكتب إليه:

مجالس أنسنا للبّ تدهش بروض رو بها توت وتفاح وحوخ وإنجاص

بسروض ريحـهُ للسروحِ تنعـش وإنجـاص وأعنـاب ومشمـش وثلج ثم مشروب وماء فإن اللحم إذ يشوى يعطّش حوى لطفاً ومعروفاً، ولكن على البدر المُنير به نفتش

توفي القاضي معروف كما قرأته بخط الشيخ يحيى بن النعيمي بأسكودار إسلام بول ثامن عشري ذي الحجة سنة إحدى وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الشيخ المناح الحبشي: مفتاح بن عبد الله الحبشي، ثم الهندي نزيل دمشق، الشيخ العلامة، الفاضل، المعتقد ذكره الشيخ الوالد في تلاميذه، وأثنى عليه، وقال: حضر مجلسي كثيراً، وقرأ عليّ في المنهاج انتهى.

وكان من أخص الناس بالشيخ الوالد، وبالشيخ شهاب الدين الأخ، وكان يقول: حط الفقه رواقة في بيت الشيخ رضي الدين الغزي، وحط علم القراءات ركابه في بيت الطيبي. توفي نهار الأربعاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة، ودُفِن بباب الفراديس بالقرب من الشيخ شهاب الدين الطيبي ـ رحمه الله تعالى ـ.

107٨ ـ منجك بن أبي بكر: منجك بن أبي بكر بن عبد القادر بن منجك الأمير الكبير الدمشقي والد الأمير محمد أخبرني ولده الأمير محمد أن أباه قرأ على الشيخ الوالد في الحديث وغيره، وسمع دروسه كثيراً، وكانت وفاته سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وصلّى عليه الشيخ الوالد إماماً ـ رحمه الله تعالى ـ.

1079 ـ منصور بن محب الدين: منصور بن إبراهيم بن سلامة محبّ الدين الدمشقي، الشيخ المسند نور الدين أبو السرور. ولد بدمشق ليلة الثلاثاء خامس عشر شوال سنة اثنتين وتسعمائة. أخذ عن القاضي زكريا، والبرهان القلقشندي، والحافظ عبد الحق السنباطي المصريين، والتقوي ابن قاضي عجلون، والسيد كمال الدين الدمشقيين، وكان من حفاظ كتاب الله تعالى. أخذ عنه ولده الشيخ محمد، والشيخ إبراهيم بن كسبائي وغيرهم. توفي يوم الإثنين سادس عشري جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين \_ بتقديم السين فيهما \_ وتسعمائة وهي سنة ميلادي \_ رحمه الله تعالى \_.

• ١٥٣٠ ـ منصور الشراباتي: منصور بن أحمد بن منصور الشراباتي، الشافعي كاتب المصاحف. قرأ على الشيخ الوالد في الغاية وغيرها، وحضر دروسه. توفي في حدود الثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٥٣١ ـ منصور خطيب السقيفة (١): منصور بن عبد الرحمن، الشيخ العلامة الصالح الأديب زين الدين الدمشقيّ، الحريري، الشافعي، الشهير بخطيب السقيفة لأنه كان خطيباً بجامع السقيفة خارج باب توما سنين كثيرة، وكان خادم ضريح الشيخ أرسلان مدة طويلة. كان له يد طولى في علوم كثيرة كالتفسير والعربية، وكان صوفي المشرب أرسلاني الطريقة. أخذ عن جماعة منهم شيخ الإسلام الوالد، وله أرجوزة في حفظ الصحة، ورسالة سمَّاها برسالة النصيحة، في الطريقة الصحيحة، وذكر ابن الحنبلي في تاريخه، وقال: تعانى الأدب، ونظم ونثر، وألَّف مقامه حسنة غزلية سماها لوعة الشاكي، ودمعة الباكي. وشاع ذكره بجلُّ الزايرجة للسبتي، واتصل بسبب ذلك بالسلطان أبي يزيد خان ابن السلطان سليمان، فأكرم مثواه، وبلغه مناه، ثم عاد إلى وطنه ومأواه. ثم رحل منه إلى حلب سنة خمس وستين وتسعماتة، فجاور بالمدرسة الشرقية، وأسفر عن تأليف في التصريف أتهم فيه أنه لغيره، أو منقول فيه كلام غيره فحسّنه. قال: وهرع إليه أفراد من أوباش عوام الصوفية من صوفية العوام، وأضافه من الناس أقوام. ثم شاع عنه أكل الكيف والتهاون في بعض الأمور الدينية. ثم ذكر كلاماً يقتضى الطعن عليه، وإضافة أمور غير مرضية إليه. وكذلك عادة ابن الحنبلي في هذا التاريخ بأدبي شبهة يهتك من المترجم ستراً، ولا يكاد يقيم لمن يحتمل حاله التأويل عذراً. والذي عرفناه من أخبار أخيار الدمشقيين أن الشيخ منصور كان من عباد الله الصالحين. ومن كراماته ما حدثنا به شيخنا الشَّيخ محمد بن أبي بكر اليتيم العارف باللَّه تعالى. قال: كنت يوماً عند الشيخ منصور، وكان الشيخ جالساً على إحدى الصفتين اللتين في باب جامع السقيفة، وهي القبلية، فجلست في مقابلته على الصفة الأخرى الشمالية، فجاءته بنت صغيرة بعثها إليه أهل بيته، فقالت: يا سيدي يريدون بطيخاً أصفر. قال: وكان البطيخ الأصفر يومنذ قد فرغ من دمشق. فقال: نرسل الساعة إن شاء الله تعالى، فتعجبت من كلام الشيخ، وقلت: كيف؟ قال: نرسل ولا بطيخ بهذا البلد. قال: ثم أقبل على كلامه، فبينا نحن كذلك إذا بإنسان أقبل من الغوطة، فسلَّم على الشيخ، ومعه دابة عليها خرج، فأخرج من كل عين منه بطيخة من أحسن البطيخ، وأكبره، فقال الشيخ: هذه نرسلها إلى البيت، وهذه نأكلها هنا. ومن شعر الشيخ منصور:

يا صاحبي اهجرا جنع الدجى الوسنا لتخبرا في الورى عن بهجة وسنا خذا (٢) من الشرع ميزاناً لفعلكما ولا تميلا إلى مستقبع وزنا

<sup>· (</sup>١) انظر ترجمته في الأعلام ٧/ ٣٠٠ وفي شذرات الذهب ٨/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/ ١٥١: هذا.

ومنه:

يا خليلئ خلتى هجرتنسي بلغاها بعد السلام سقامي ومنه مقتبساً:

عــــاذلــــي ظـــــنّ قبيحـــــأ ظــنّ بــي مــا هــو فيــه وله أيضاً:

ظ\_ن بالناس جميلاً واجتنب ظنبأ قبيحسأ وله أيضاً:

إن عــزّت الصهباء يا سيدى جعلت سكرى ماء ريت له و له:

ناديت في سكره

إنسى لأفهسم مساتقسول

بنظـــــرِ أو مــــــا إلـــــيَّ وإنميا غلبيت عليي

وإذا بالهجر منها وجرودي

ثم قمولا حنمي عليمه وجمودي

إنّ بعصض الظهون إثمام

واتبـــع الخيــــرات تــــــم (١)

إنّ بعصف الظان إثاب

وكمان فمي الحضرة عمذب اللما

لا واخذ الله السكاري بما

ويحكى عنه أنه رأى في منامه رسول الله ﷺ، وكان عزم على لاشتغال بالزايرجة. فقال له: اكتب ألفاً، اكتب سيناً، كتب كذا حتى سمّى له حروف هذين البيتين:

ثـم مـن بعــد جيفــة مــأكــولا استقــــم أنـــت أول الأمـــر مـــاء سنمة الله فاجتنب تبديلا إن ذا شان كل حر وعبد

فأصبح، وقد أعرض عن ذلك الخاطر. أنشدني صاحبه الشيخ بركات الكيال قال:

أنشدنا الشيخ منصور خطيب السقيفة لنفسه:

ل\_\_\_ م\_ن اللَّــه عنــايــة لطفه بسي مسن قسديسم

أنسا منهسا فسي رعسايسة كان في أصل البداية

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب ٣٥٢/٨: تسمو.

لسم يسزل عندي مقيماً خصّنسي اللَّه بعلسم وهسو وهمسيّ، وفيه والسذي ينكسر حسالسي حلست مسولاي عليه وحسودي إن رمانسي وحروعسي محكمات كنه اللَّه كفانسي لسم يسزل فسدي علياً واقتدائسي بالتهامي وعلياً وعلى اللَّه اعتمادي

بسرور للنهاي

ومن غرر قصائد الشيخ منصور ما امتدح به شيخ الإسلام الوالد، ونقلته من خطه رحمة الله تعالى عليهما \_:

وحتام لسم أبسرح أرى حبه حتما ويمنعني ظلما، فيمنحني ظلما يفوض لي سهما، ففوق لي سهما بقلبي، وزادتني على سقمي سقما فسل ما بنا في الحيّ قد فعلت سلمى فالحاظها تُدمي، ووجناتها تدمى أحسس به إلا وأحسب كلما فعند سماع اللوم لي أذن صمّا فخم بت في الظلماء أرتقب النجما شما وجه بدر الدين انجلت الظلما هو الحبر في علم هو الغاية العظمى وفي كل حال أمره ماضيا حتما وفي كل حال أمره ماضيا حتما فلا غرو إن أبدعت نشراً، وإن نظما فكان لها روحاً، وكانت له جسما فكان لها روحاً، وكانت له جسما

إلام أنا الولهان بالرشا الألمي وكم ضن باللقيا فاورثي ضنا ومن وسن الأجفان كم رمت أنه نظرت إلى سقم الجفون، فأثرت فيا صاحبي داعي الهوى اليوم صاح بي أباحت حمى جسمي سيوف لحاظها وكل كلام العاذلات، فلم أكن ألائمتي كفي المدلام، واقصري خفاني الكرى حتى يست من الكرى وطال علي الليل حتى إذا بدا هو الفاضل ابن الفاضل البحر في الندى هو الفاضل ابن الفاضل البحر في الندى وليسس له في فعله من مضارع وليسس له في فعله من مضارع عليم زهيت أيامه بوجوده وحودة

ولبو عبرضت للعلبم شبرح غبواميض أعيز الورى جارأ وأحماهم حمي كريم إذا أولى، وغيث إذا همي إمام به أهل الفضائل تقتدي وفسى الجبود والإعطباء أمسمي مببالغبأ تجمّــع فيــه كــل فضــل وســؤدد وما بلغت أهل الفصاحة في الوري أيا شيخ الإسلام السليم فواده أيا ديك قد فاضت على سائر الورى فيا ويسح من لم يعمطِ قمدرك حقّمه أبشك ما يلقاه قلبى من الأسي ولم يكفها ما مرّ بي من صروفها وصاحبت همذا النماس بسرا وفعاجرا وأشغلت فكري في المدائح في الوري ولــــم أرّ فــــى الأيــــام مثلـــك سيّــــداً وما ضاع فيك المدح بل ضاع نشره فباسمكم هذي القوافي وسمتها ومسا أنسا نظسام لعمسري وإنّمسا فأنست اللذي أدّبنسي، وأنسا اللذي فإن أرَيوماً منك بعض عناية بكم صرت منصوراً على كل حاسد إذا المرء لم يعلق رجاء بسابكم فسدونكها غسراء مسيك خسامها ولا زلست بحراً بسالعطا متداركاً

عليه، لما زادت يوماً بها علما وأغررهم جودأ وأعظمهم حلما وليــــث إذا أومـــا همــــام إذا همَّــــا فكلُّ به في العلم أصبح مؤتمًا وكساد نسداه اليسوم يستغسرق اليمَّسا وقد ساد في أيامنا العرب والعجما ويا من سواه في الورى قط لا يسمى وكم لك من أيدٍ، وكم لك من نعما ويا فنوز من قند نبال من كفَّك اللثما وهـذي الليالـي كـم تجـرعنـي السَّمـا إلى أن غمدت قهراً تحملني الهما فحرت، ولم أصحب يقيناً ولا وهما فضاعت ولا حمداً أفادت ولا ذمّا كريما هماما ماجدا أروعا شهما ولكسن لـــه الحسّــاد لـــم تستطــع شمّـــا فيا حبّنا اسماً ويساحبّنا وسما مدائحكم أمست تعلمني النظما إلى أدبى بين الورى نظر الأعمى كفانس، فلا بؤساً أخاف ولا غمّا وكم من ضعيف الحال أوليته عزما فمن ذا الذي ترجى أياديه للرحمى ودمست قسريسر العيسن لا تختشسي همتما بسيط الأيسادي وافسر الجسود والنعما

توفي الشيخ منصور في رابع رجب سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وستين وتسعمائة، ودُفِن بمقبرة الشيخ أرسلان. قال والد شيخنا: كما قرأته بخطه، وكان رجلاً صالحاً، ومات ميتة صالحة فيما بلغني انتهى.

وترك ولدين أحدهما الشيخ أحمد المجذوب. بلغني أنه لمَّا أتى أمه في بعض الأحوال.

قال لها: أحسب أنك قد حملت برجل صالح، فجاء الشيخ محمد مجذوباً مباركاً، والثاني الشيخ أبو الفتح، وبقي حيّاً إلى الآن له معرفة بالأوفاق. وكان كاتباً بسوق الخيل، ثم ترك ذلك بعد سفر ولده الشيخ يوسف إلى إسلام بول وعودة.

الدخول والموسيقى بدمشق. أخذ عنه مصطفى بن دنكز الداخل المشهور. توفي ابن خوشكلدي في أوائل حدود هذه الطبقة ـ رحمه الله تعالى ـ.

10٣٣ ـ موسى بن القيصر: موسى بن محمد، الشيخ الصالح ابن الشيخ العارف بالله تعالى المعروف بابن قيصر القبيباتي الشافعي. توفي يوم الإثنين ثالث ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وتسعمائة، ودفن عند أبيه بتربة الحصني خارج باب الله.

10٣٤ ـ موسى الحجاوي الحنبلي (١): موسى بن أحمد، الشيخ الإمام العلامة شرف الدين موسى الحجاوي، الصالحي، الحنبلي مفتي الحنابلة. قال والد شيخنا: كان رجلاً عالماً عاملاً متقشفاً. انتهت إليه مشيخة السادة الحنابلة والفتوى، وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة المرحوم الشيخ أبي عمر، وتدريس في الجامع الأموي انتهى.

ومن انتفع به القاضي شمس الدين بن طريف، والقاضي شمس الدين الرجيحي، والقاضي شهاب الدين الشويكي والقاضي أحمد الوفائي المفلحي مُفتي الحنابلة الآن بدمشق. وألف كتاب «الإقناع» جمع فيه المذهب، وهو عمدة الحنابلة الآن بدمشق، وكانت وفاته ليلة الجمعة عشر سابع عشر ربيع الأول سنة ثمان وستين وتسعمائة (٢)، ودُفِن بسفح قاسيون. وكانت جنازته حافلة حضرها الأكابر والأعيان. تأسف عليه الناس رحمه الله تعالى.

1070 \_ موسى القابوني: موسى بن أحمد بن علي، الشيخ شرف الدين ابن الشيخ عفيف الدين القابوني، ثم الدمشقي، الشافعي، الخطيب بجامع منجك بمسجد الأقصاب. كان عالماً، صالحاً، مقرئاً، مجوّداً، مجيداً، وكان يؤدب الأطفال، وكان ختناً للشيخ شهاب الدين

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شدرات اللهب ٣٢٧/٨ وفي الأعلام ٣٢٠/٧: نسبته إلى «حجّة» من قرى نابلس كان إماماً بارعاً أصولياً فقيهاً محدثاً ورعاً. من تآليفه «زاد المستنقع في اختصار المقنع» و«حاشية على الفروع» وفشرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي». قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، شدرات النهب ٨/٣٢٧ والأعلام ٨/٣٢٠

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب ٨/٣٢٧ وفاته سنة ستين وتسعمائة. في الأعلام ٣٢٠/٧ وفاته سنة ثمان وستين وتسعمائة.

الطيبي، وأخذ عنه وعن غيره، وحضر دروس الشيخ الوالد كثيراً، وأجاز له. توفي ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وتسعمائة عن ثلاث وستين ــ رحمه الله تعالى ــ.

10٣٦ ــ موسى القبيباتي: موسى بن خير القبيباتي، المعروف بالزبدة. كان شافعي المذهب، وكان يكثر الفحص والسؤال عن أحكام دينه حتى يضجر العلماء، وكان رجلاً صالحاً مباركاً. مات شهيداً قتلته لصوص قصدوا بيت تبل بالقبيبات، فخرج إليهم مع الناس، فجاءه سهم غرز في مشعره، فمات بعد يومين في سنة...

10٣٧ \_ موسى المغربي: موسى بن عبد اللَّه المغربي، العمادي، المالكي. أخذ عن الشيخ الوالد، وحضره كثيراً، وكان عبداً صالحاً، فقيهاً. قطن قرية كفريا<sup>(١)</sup> من البقاع العزيز من أعمال دمشق، ومات بها سنة سبع \_ بتقديم السين \_ وستين وتسعمائة، ودُفِن عند سيدي عبد الرحمن الرمثاني بجبل لبنان \_ رحمه الله تعالى \_.

الشيخ العالم العارف بالله. أخذ العلم عن الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن رسلان البويضي. الشيخ العالم العارف بالله. أخذ العلم عن الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن رسلان البويضي. رأى جماعة من العلماء والمشايخ والصالحين، وأخذ عنهم، وممن أخذ عنه الشيخ عبد القادر شيخ المحيا ابن سوار، والشيخ العارف بالله محمد اليتيم، والشيخ تقي الدين المقرىء، وكان يذكره كثيراً، ويأثر عنه، والحاج حيدر الأجدف الرومي، وحدثني عنه أنه سئل. هل وقع لكم من الكرامات والخوارق شيء؟ فقال: ليست هناك كرامات، ولكن مرّة كنت زائراً في ميدان الحصى، فجئت إلى محلتي في أثناء الليل، وليس معي أحد، فنبحني كلب عند باب المصلى، فأذعرني. فقلت: لا إله إلا الله، فوقع الكلب ميتاً، وكان ممن أخذ عنه الشيخ محمد الحجازي لكن أعرض عنه آخراً، وحدثني الحاج حيدر أنّ سبب إعراضه عنه أن الشيخ موسى ذكر حديثاً عن النبي في مد رخصته فقال الحجازي: إنّ النبي في عجرف في ذلك. فغضب الشيخ موسى وقال له: لا تعد إلينا بعدها، ولم يعد حتى سافر إلى مصر، ثم جاء بعد مدة ومعه من الهدية أشياء إلى الشيخ، فلم يقبلها منه، وقال: يا رجل خرجنا عنك، فلا نعود، وكان الشيخ موسى ممن جمع بين العلم والعمل، وله مجاميع عدّة، وتعليقات نافعة، ونظم قصيدة لامية في أسماء جماعة من أولياء الله تعالى، وشرحها شرحين، ونظمه يقرب من نظم قصيدة لامية في أسماء جماعة من أولياء الله تعالى، وشرحها شرحين، ونظمه يقرب من نظم

<sup>(</sup>۱) كفريًا: مدينة بإزاء المصيصة على شاطىء جيحان وهي في بلاد ابن ليون اليوم، وكانت كبيرة ذات أسواق كثيرة وسور وأربعة أبواب. معجم البلدان ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) موضع النقط بياض في الأصل.

سيدي عبد القادر بن حبيب من حيث التركيب لكن عليه نورانية الصدق والنصيحة. وحدِّثني الشيخ محمد اليتيم قال: سمعنا من الشيخ موسى أثراً: لئن احفظ قلب أخ لي في الله خير من أن أصلي سبعين ركعة، فسألت عنه والدي شيخ الإسلام فقال: ما وقفت عليه لكن الشيخ موسى ثقة، وله مطالعة لكلام العلماء، فلعله وقف عليه، وكانت وفاته يوم الأربعاء رابع المحرم سنة ست وسبعين \_ بتقديم السين \_ وتسعمائة، ودُفِن في تربة باب الصغير \_ رحمه الله تعالى \_.

القاضي جمال الدين. مولده بعد الأربعين وتسعمائة، وكانت له فضيلة على قدر حاله، وكان خفيف الروح، ظريف العشرة، يتقصد النكات اللطيفة، وله هجو لطيف، وكان عشيراً للفاضل أمين الدين الصالحي، وكانا يتساجلان النكت. كان شاهداً بقناة العوني وغيرها، ثم صار قاضياً شافعياً نيابة بها، ثم بالدهيناتية، وله تاريخ على حسب حاله، وربما نقل فيه ما لم يتثبت منه. مات في بضع وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

معر على حسب حاله، ومدح شيخ الإسلام الوالد بعدة قصائد، وكان الشيخ يحسن إليه، شعر على حسب حاله، ومدح شيخ الإسلام الوالد بعدة قصائد، وكان الشيخ يحسن إليه، ويجيزه إلا أنه بلغني كان يعتقد اعتقاد حمقى الحنابلة، وقال لي مرة: أعرني ألفية الشيخ رضي الدين في الطب لأكتب منها نسخة، فاعتذرت إليه، فغضب وقال: أنا أستغني عنها بأن أجمع فوائد طبية، وأنظمها وهذا يدل على حماقة فيه، وخفة عقل، وهو كان زريّ الهيئة، وكان فقيراً جداً. ولم يكن فقره أبيض إلا أنه لم يكن عنده حقد عفا الله عنه. مات في حدود التسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة. ـ رحمه الله تعالى ـ.

# حرف النون من الطبقة الثالثة

1081 ـ نصوح الواعظ: نصوح قلفة المنلا الواعظ، كان يعظ بجامع دمشق الأموي، ويفسّر القرآن العظيم بالتركيّة. توفي يوم الأربعاء رابع عشر رمضان سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ.

الأماسيّ: أحد الموالي الرومية. توفي في رجب سنة ست وسبعين ـ بتقديم السين ـ وتسعمائة رحمه الله تعالى.

# حرف الهاء من الطبقة الثالثة خالٍ حرف الواو من الطبقة الثالثة خالٍ حرف اللام ألف من الطبقة الثالثة خالٍ حرف الياء من الطبقة الثالثة

10.87 ـ يحيى بن محمد الصفدي: يحيى بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشيخ العلامة شرف الدين شيخ الإسلام شمس الدين، الشهير بابن حامد الصفدي الشافعي. ولد بصفد في سنة خمس وتسعمائة، وأخذ العلم عن والده، وعن الشيخ تقي الدين البلاطنسي، والسيد كمال الدين، ودخل دمشق مراراً في أيام الطلب وبعدها، ووعظ بالجامع الأموي يوم الجمعة رابع صفر سنة ست وأربعن وتسعمائة كما ذكره ابن طولون في تاريخه، وقال: كان جهوري الصوت، وأخذ عنه ابن كيسان وغيره، ومن شعره ما أنشدنا له مصطفى ابن النعيم البقاعي:

سلم لمولاك ما قضاه لا تخشى ناراً ذكت بليل

واصبر على الحال أن تمادي كمم جمرة أصبحت رمادا

> سلم لمولاك ما قضاه قد أججت للخيل نار ولمؤلفه:

وله أيضاً:

واصبر تر المرّ فيه شهدا فيأصبحت بالسلام بردا

سلم لمولاك ما قضاه يوسف من بعد طول حبس

واصبر وإن عضت النوائب متع بالملك والمطالب

وكانت وفاته بصفد تاسع عشر صفر سنة خمس وثمانين وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى \_.

1018 ـ يحيى بن عبد القادر النعيمي<sup>(۱)</sup>: يحيى بن عبد القادر بن محمد الشيخ الفاضل الصالح محيي الدين ابن القاضي محيي الدين النعيمي الشافعي مولده منتصف ذي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في شذرات الذهب ۸/ ۳۸۳.

القعدة سنة اثنتين وتسعمائة، وأخذ عن غير واحد، وقرأ على شيخ الإسلام الوالد في تقسيم التنبيه والمنهاج، وحضر دروسه كثيراً، وتوفي كما نقلته من خط الشيخ شهاب الدين الطيبي في نهار الأربعاء تاسع ربيع الأول سنة سبع وسبعين ـ بتقديم السين فيهما ـ وتسعمائة، ودُفِن بالمحمرية وهو والد الشيخ أحمد خطيب أياصوفيا بالقسطنطينية، وعبد القادر الأطروش، ومات في غيبته، وقد ذهب إلى زيارة أخيه بالروم ـ رحمه الله تعالى ـ.

1050 \_ يحيى بن المقرىء: يحيى بن العمادي، الشيخ الصالح المقرىء المعجود شيخنا في تعليم القرآن العظيم معلم الأطفال بالعزيزية وغيرها. كان من عباد الله الصالحين لا يعقد في مجلس التعليم إلا على وضوء أبداً، وكان يصوم رجب وشعبان مع رمضان دائماً، وكان يزور مقابر الصالحين يوم الخميس بعد صلاة الظهر، ويصلي الجمعة في الأموي، ويبقى معتكفاً إلى العصر دائماً، وفي اعتكافه يقرأ القرآن ويقرئه، وكان وجهه يتوقد نوراً، وكان يحفظ القرآن العظيم، والشاطبية، والرائية، وكان التبسير في القراءات، ورسالة ابن أبي زيد في فقه المالكية نصب عينيه، وكان من أولياء الله تعالى ممن تطوى له الأرض كما شاهدته منه وأخبرني قبل موته أنه بقي من أجله شهران، وكان في غاية الصحة، فمرض بعد ذلك ومات لتمامهما، وحدثني قريب موته أن من أولياء الله تعالى من كرامته أن يخبر بوقت موته قبل موته ليتأهب للقاء الله تعالى قال: وهي أفضل الكرامات، وكانت وفاته في حدود سنة تسع وثمانين أو تسعين وتسعمائة، ودُفِن بباب الصغير – رحمه الله تعالى -.

المايس: يحيى المايس: يحيى القدسي، الشهير بالسايس. سمعت من كثير أنه كان صالحاً قطعت رأسه بسبب أنه سبّ شريفاً، وسب جده، وأثبت ذلك عليه بالتعصّب، وضربه المجلاد بالسيف مرتين أو ثلاثاً، فلم ينقطع عنقه، فذبحه ذبحاً، فثار الينكجرية بالجلاد وقطعوه بالسكاكين، وذلك يوم الخميس ثامن عشر ذي الحجة سنة سبع - بتقديم السين - وثمانين وتسعمائة - رحمه الله تعالى -.

الكلاب الموالي الرومية. وصل إلى الطرابزوني: يحيى بن الطرابزوني أحد الموالي الرومية. وصل إلى التدريس بإحدى الثمان، ثم تزهد ومات في سنة ثمان وتسعين ـ بتقديم التاء المثناة ـ وتسعمائة عن نيف وسبعين سنة ـ رحمه الله تعالى ـ.

المدن المسلم الله الأسمردي: يوسف بن محمد، الشيخ العارف بالله تعالى الممال الدين بن شمس الدين الشيباني الإسعردي نزيل المدرسة المقدمية بحلب، المشهور في بلاده بابن الوزير. كان من بيت كبير بإسعرد غير أنه ترك الدنيا، ورحل إلى سيدي محمد بن

عراق، وأخذ عنه الطريق، ولزمه نحو عشرين سنة حتى صار من أهل المعرفة، وصار ينظم المنظومات في المعارف، وينشدها في مجالس السماع عنده، ثم دخل مصر فاجتمع بالشيخ شاهين الجركسي، ولقي جماعة من الصوفية نحو المائة. قال ابن الحنبلي: وقد صحبناه بحلب سنة أربع وستين، ثم كان سفره إلى بلاده، ثم توفي بحصن كيفا سنة تسع \_ بتقديم التاء المثناة \_ وستين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

١٥٤٩ ـ يوسف السنبكي: يوسف بن زكريا، الشيخ العلامة الصالح جمال الدين ابن شيخ الإسلام القاضي زين الدين زكريا الأنصاري، السنبكي أجاز ابن كسبائي في أواخر سنة تسع وسبعين ـ بتأخير السين في الأول، وتقديمها في الثاني ـ وكان ممن أخذ عنه صاحبنا الشيخ شمس الدين محمد ابن الجوخي الشافعي، وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي أنه ربي في نزهة وطاعة، وعدم الخروج عن دار والده قال: وقد اجتمعت به بعد أن دارت لحيته، فقال: طول عمري ما خرجت من الدار، ومقصودي أنظر بين القصرين، وباب زويله، فقلت له: إن شاء الله تعالى يشرب الشيخ \_ يعنى والده \_ دواء وأمشى معك إلى ما ذكرت، فإن الشيخ كان لا ينفك عن مطالعة العلم، والتأليف يوماً واحداً من حين كُفّ بصره، قال: فمرض الشيخ، وشرب دواء، وخرجت معه إلى ما طلب، فرأى الكنافة، فصار يتعجب ويقول: ما كنت أظن أن الكنافة تعمل إلا في رمضان. ثم قال: مقصودي أرى البحر، فإني ما رأيته في عمري ولا المراكب قال: فخرجت معه لما مرض الشيخ ثاني مرة، فصار يتعجب قال: ثم بعد موت والده لازم خلوة والده في النهار، فلا يركب إلا لزيارة والده، وللبيت، ولا يتردد لأحد مطلقاً، وهو ممن جبله الله تعالى على الأخلاق الحميدة، وضبط الجوارح. درّس في المدرسة الصالحية بجوار الإمام الشافعي، ثم ذكر إنه حضر معه على والمده في شرح رسالة القشيري له، وشرح آداب القضاء، وآداب البحث، وشرح التحرير وغير ذلك، وتوفي كما أخبرني صاحبنا الشيخ محمد الجوخي في سنة سبع وثمانين وتسعمائة \_ رحمه الله تعالى \_.

• 100 ـ يوسف ليه: يوسف بن حسن، الشيخ الإمام العلامة جمال الدين بن زين الدين الحلبي، المعروف بابن حسن ليه الحلبي الشافعي، مولده كما قرأته بخطه في إجازة شيخنا الشيخ محمود البيلوني سنة إحدى وتسعمائة، ودخل دمشق، وأخذ عنه علماؤها، وأخذ عن الشيخ شمس الدين محمد بن شعبان الديروطي، المصري في سنة أربعين وتسعمائة، وتفقه بالبرهان العمادي، وشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي نزيل جامع منكل بغا بحلب، وكانت وفاته كما قرأته بخط شيخنا البيلوني بعيد الظهر يوم الأحد

عاشر شهر جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ـ بتأخير السين في الأول، وتقديمها في الثاني ـ وتسعمائة ـ رحمه الله تعالى ـ .

١٥٥١ \_ يونس بن العيناوي(١): يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبي بكر العيناوي الشافعي، الشيخ الفقيه العلامة شرف الدين مفيد الطالبين خطيب المسلمين والد شيخنا شيخ الإسلام، الشيخ أحمد. مولده سنة ثمان وتسعين ـ بتقديم التَّاء ـ وثمانماتة. قرأ على شيخ الإسلام تقي الدين البلاطنسي، وشيخ الإسلام تقي الدين ابن قاضي عجلون، ومُفتى دار العدل السيد كمال الدين بن حمزة، والشيخ العلامة الأوحد على بن أبي اللطف المقدسي نزيل دمشق، والشيخ تقي الدين القاري، وأخذ عن الوالد، وحضر دروسه، وسمع عليه بعض تآليفه، وكان يتعاطى صناعة الشهادة، وكان مركزه على العادة في أيام الجراكسة عند باب الفرج، ثم ترك ذلك، وقام بخطابه الجامع الجديد خارج باب الفرج والفراديس، وهو جامع بردسك، وسُمي بالجديد لتجديده. ويقال له: الجامع المعلق لكونه مبيناً على نهر بردا، وكان إمامه أيضاً، وكانت إقامته به ينفع الناس، وكان ممن ينكر القهوة البنية، وصمم على إنكارها، وألف فيها رسالة، وكان يعلن بالإنكار على شربها على المنبر، وكان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولما كانت الدولة التركية، وكان قضاة قضاة دمشق لا يكونون إلا مَن الروم كان كثير منهم ينهي عن كتابة عقود الأنكحة في غير المحاكم، فقال له الشيخ يونس: يا مولانا لو صعد الموجبان والشاهدان إلى أعلى شاهق، وعقد النكاح هناك أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال له: يا مولانا لو نزلوا إلى أعمق واد، فعقد النكاح أكان يصح؟ قال: نعم كان يصح. قال: يا مولانا فما هذا التحريج على الناس أن لا يكتب نكاح الإ في المحاكم؟ قال: يا شيخ ينقص من محصولنا. قال: يا مولانا ما نقص من ذلك خير مما زاد، ووافقه على إنكار القهوة بعض قضاة قضاة زمانه، وانتفع به من الطلبة ولده شيخنا، وأخوه من قبله الشيخ تاج الدين المتقدم في الطبقة الوسطى، ثم قرأ شيخنا على أخيه، وانتفع به قبل أبيه، وانتفع به جماعات، وممن أخذ عنه الفقه القاضيان الأخوان أحمد، وعمر ابنا أبي بكر ابن الموقع. وله تآليف منها «شرح الغاية» و«شرح الورقات» و«شرح تصحيح المنهاج المسمى بالمغني و«تصحيح الغاية» و«ديوان خطب» وعبارته لا تخلو عن ضعف في العربية، والغالب عليها الصحة، ومنَّ شعره ما قرأته بخطه:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الأعلام ١/٢.٦٪.

معيني مغيثي سيد الخلق أحمد حبيبي بشيري خير خلق محمد ملاذي غياثي عمدتي، ووسيلتي شفيعي مجيري ملجأي وذخيرتي

حديثي شيخنا أن والده كان إذا قعد يقرأ القرآن يأتي ديك كان عندهم، فيقف بين يدي الشيخ يرفع رجلاً ويضع أخرى، فلا يبرح حتى يفرغ الشيخ من قراءته، وحدثني أنه كان في مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الأذان، ثم يشرع في الصلاة حتى مات ـ رحمه الله تعالى ـ توفي سنة ست أو سبع وسبعين ـ بتقديم السين فيهما ـ وتسعمائة، ودفن عند والده الشيخ تاج الدين في مرج الدحداح خارج باب الفراديس بالقرب من قبر الشيخ الطيبي والكفرسوسي رحمهم الله تعالى.

الله الله المرشد الداعي إلى الله العبد الصالح، بل الولي المرشد الداعي إلى الله تعالى كان في أول الأمر زبالاً يجمع السرجين للحمامات بدمشق، ثم فتح الله تعالى عليه، فلزم السلوك حتى صار من أعيان المرشدين بدمشق، وصار له مجلس وحلقة ذكر عند قبر سيدي يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام بين القبر الشريف، والجدار القبلي، وأخذ عنه الشيخ علي النقطجي وغيره. بلغني أنه مات في سنة سبع وسبعين ـ بتقديم السين فيهما ـ وتسعمائة، وهي سنة ميلادي، ودفن بالقرب من زاويته بسوق صاروجا ـ رحمه الله تعالى ـ. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

تم الكتاب، ويليه إن شاء الله

فهرس مفصل للتراجم

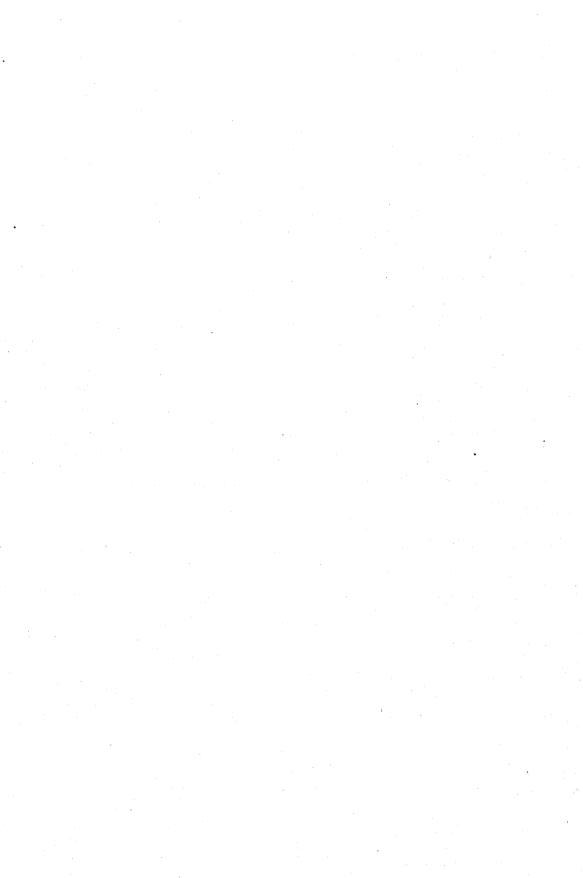

# فهرس التراجم

#### باب الهمزة

إبراهيم العجلوني: ١١٢/١ إبراهيم بن إبراهيم الأريحاوي: ٢/ ٧٩ إبراهيم العجمي: ٢/ ٨٥ إبراهيم أحد موالي الروم: ٢/ ٨٤ إبراهيم عصيفيري: ٨٩/٢ إبراهيم بن أحمد الأخنائي: ٢/ ٧٩ إبراهيم بن علي القرصلي: ١٠٨/١ إبراهيم بن أحمد القصيري: ١٠٦/١ إبراهيم بن علي القلقشندي: ١٠٨/١ إبراهيم بن إدريس الهمداني: ١٠٧/١ إبراهيم بن عمر الراميني: ٣/٨٣ إيراهيم الأنطاكي: ١١١/١ إبراهيم بن عمر بن مفلح الحنبلي: ١٠٩/١ إبراهيم البحيري المصري: ١/٠/١ إبراهيم بن عمر اليمني: ١٠٩/١ إبراهيم بن جعفر الرومي: ٣٠/٣ إبراهيم بن فخش الصونوي: ٢/ ٨٠ إبراهيم بن حسن الشيشيري: ١١١/١ إيراهيم بن أبي الوفاء الأرمنازي: ١٠٦/١ إبراهيم بن حسن العمادي: ٢/ ٨١ إبراهيم بن قاسم ابن الكيال: ١١٠/١ إبراهيم بن حمزة الممشقى: ٧٩/٢ إبراهيم القبي الرملي: ١١٠/١ إبراهيم الدميري: ١١٠/١ إبراهيم الكركي: ١١٢/١ إبراهيم بن الخطيب: ١١٢/١ إبراهيم أبي لحاف: ٢/ ٨٦ إبراهيم الرحبي: ٢/ ٨٧ إبراهيم بن محمد البقاعي: ٧٦/٢ إيراهيم الرومي: ٢/ ٨٨ إبراهيم بن محمد بن البيكار: ٢٨/٢ إبراهيم بن سلامة كاتب الأسرار: ١٠٧/١ إيراهيم بن محمد التسلى: ٣/٧٩ إبراهيم السمديسي: ١١٢/١ إبراهيم بن محمد جماعة: ٧٧/٢ إبراهيم الشاعر: ٢/ ٨٧ إبراهيم بن محمد الحنفي: ٧٩/٣ إيراهيم الشاذلي: ١١٠/١ إيراهيم بن محمد الدسوقي: ١٠١/١ إبراهيم الصرخدي: ٣/ ٨٤ إبراهيم بن محمد بن أبي شرين المقدسي: ١٠٢/١ إبراهيم الصفوري: ٢/ ٨٤ إيراهيم بن محمد الشوبيني: ١٠١/١ إبراهيم الصلتي: ١١٢/١ إبراهيم بن محمد الطبيب: ٧٦/٢ إبراهيم الصوفي الدمشقي: ١١٣/١ إبراهيم بن محمد العاتكي: ٣/ ٨١ إبراهيم بن عبد الرحمٰن العلقمي ٣/ ٨٠ إبراهيم بن محمد بن عون الهلالي: ١٠١/١ إبراهيم بن عبد القادر منجك ٣ أ ٨١ إبراهيم بن محمد القدسى: ٣/ ٨٠ إبراهيم بن عثمان المرادي ١٠٨/١

إبراهيم بن محمد بن ميكائيل: ٢/ ٧٦ أبو بكر بن شهلا: ۲/ ۹۲ إبراهيم بن محمد نقيب الأشراف: ١٠٠/١ أبو بكر الظاهري: ١٢١/١ إبراهيم بن محمد اليمني: ٧٦/٢ أبو بكر بن عبد الجليل القواس: ٢/ ٩١ إبراهيم بن محمد بن مسافر الميداني: ١/٥/١ أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العيدروسي: ١/٥١١ أبو بكر بن عبد اللَّه ابن قاضي عجلون: ١١٥/١ إبراهيم بن المبلط: ٣/ ٨٥ إبراهيم المرشدي: ٢/ ٨٦ أبو بكر بن عبد القادر منجك: ٣/ ٨٩ إبراهيم بن موسى الصلتي: ٢/ ٨٢ أبو بكر بن عبد الكريم الخليصي: ٢/ ٩١ إبراهيم بن موسى الطرابلسي: ١١٣/١ أبو بكر بن عبد المحسن المؤقت: ١١٩/١ إبراهيم المنلا: ٢/ ٨٤ أبو بكر بن عبد المنعم البكرى: ١١٩/١ إبراهيم بن والى الأمير: ٢/ ٨٢ أبو بكر بن على الحصين: ٣/ ٩٠ إبراهيم بن يحيى الدُّويك: ٣/ ٨٤ أبو بكر بن فهد: ٢/ ٩٣ إبراهيم بن يوسف البثافي: ٨٤/٢ أبو بكر قاضى الخليل: ٢/ ٩٢ إبراهيم بن يوسف ابن الجنبلي: ٢/ ٨٣ أبو بكر بن محمد الحبشي: ١١٤/١ أبكر اليمني: ٣/ ٨٥ أبو بكر بن محمد بن زريق الحنبلي: ١٩٤/١ أبو البقاء بن الجيعان: ١٢١/١ أبو بكر بن محمد الحمامي: ٣/ ٨٧ أبو بكر بن إبراهيم الذبّاح: ٣/٨٦ أبو بكر محمد بن محمد البلاطنسي: ٢/ ٨٨ أبو بكر الأبياري: ٢/ ٩٣ أبو بكر بن محمد القادري: ٢/ ٩٠ أبو بكر بن أحمد الفتوحي: ٣/ ٨٧ أبو بكر بن محمد الموقع: ٣/ ٨٩ أبو بكر بن أحمد الأزلى: ٣/ ٨٦ أبو بكر بن محمود الحموى: ١١٩/١ أبو بكر بن أحمد الحلبي الجلومي: ٣/ ٨٨ أبو بكر بن المجنون المزي: ١٢٠/١ أبو بكر بن إسماعيل السندي: ١١٤/١ أبو بكر المنلا: ٢/ ٩٣ أبو بكر البعلى الحنبلي: ٣/ ٩٠ أبو يكر بن وفاء المجذوب الحلبي: ٣٠/٣٠ أبو بكر الجبرتي: ٣/ ٩١ أبو الخير الكليباتي: ١٢١/١ أبو بكر الحديدي: ١٢٠/١ أبو الخير بن نصر: ١٢١/١ أبو بكر الحصكفي: ٢/ ٩٤ أبو السعادات بن ظهيرة: ١٢٢/١ أبو بكر الحمصى: ١٢١/١ أبو السعود بن بدر الدين رادة: ٢/ ٩٣ أبو بكر خطيب قبر عاتكة: ١/ ١٢٠ أبو السعود قاضي مكة: ١٢٢/١ أبو بكر خطيب المزة: ١١٩/١ أبو سنقر البعلى: ١٢٢/١ أبو بكر الدليواني: ١/١٢٠ أبو الصفاء ابن الأسطواني: ٣/ ٩١ أبو بكر بن زرع الشافعي: ١/ ١٢٠ أبو الصفاء بن عبدو: ٢/ ٩٤ أبو بكر مراق الحشمة: ٢/ ٩٢ أبو العباس الحريتي: ٢/ ٩٤ أبو بكر الشريطي: ٢/ ٩٢ أبو الفتح الأسطواني: ٣/ ٩١

أحمد البعلى الحنبلي: ١١٩/٢ أحمد بن أبي بكر الحبيشي: ١٠٣/٢ أحمد بن أبي بكر الحموي: ١٣٢/١ أحمد بن بهاء الدين القابوني: ٣/ ١٠٧ أحمد البهلول: ١٥٧/١ أحمد بير أحمد: ١١٩/٢ أحمد بن البيطار: ٢/ ١٢١ أحمد بن تبرس الصفدى: ١/ ١٣٤ أحمد بن تمراز الطرابلسي: ٣/ ١٠٦ أحمد بن الجيعان: ١٥٨/١ أحمد بن حجر الهيشمي: ١٠١/٣ أحمد بن حجي الحسباني: ١٣٥/١ أحمد الحسامى: ١/١٥٥١ أحمد بن حسن البقاعي: ١٠٧/٣ أحمد بن حسن بك: ٣/١٠٥ أحمد بن حسن المقدسي الحنبلي: ١/ ١٣٥ أحمد بن حسين البيري: ٢/ ١٠٥ أحمد بن الحسين الجبائي: ٢/ ١٠٤ أحمد بن حسين العليني: ١/ ١٣٥ أحمد بن حسين العينتايي: ٢٠٤/٢ أحمد الحسيني البخاري: ١٥٤/١ أحمد الحصري: ٢/ ١٢١ أحمد بن حمزة بليس: ١٠٧/٢ أحمد بن حمزة الطرابلسي: ١٣٦/١ أحمد بن حمزة عرب جلبي: ١٠٦/٢ أحمد بن حمزة بن قيما: ١٠٧/٢ أحمد الخشاب: ١٥١/١ أحمد بن خضر الرومي: ١٣٦/١ أحمد الراعي: ١٥٦/١ أحمد رضي الدين الغزي: ١/ ٢٢ أحمد بن الرقام: ١٥٢/١ أحمد الرملي: ٢/ ١٢٠

أبو الفضل الأحمدي: ٢/ ٩٥ أبو الفتح الخطيب ابن القاضي ناصر الدين: ٢/ ٩٥ أبو الفضل بن الرملي: ٢/ ٩٦ أبو الفتح السبستري: ٢/ ٩٥ أبو الليث الحنفي: ٢/٩٧ أبو النور التونسي: ١٢٣/١ أبو الهدى بن محمود النقشواني: ٢/ ٩٧ أبو يزيد بن محمد آل عثمان: ١٢٣/١ أحمد بن إبراهيم الأخنائي: ١٠٢/٢ أحمد بن إبراهيم الأقباعي: ١/ ١٣١ أحمد بن إبراهيم الحاملي: ١/ ١٣١ أحمد بن إبراهيم الشماع: ٢/ ١٠٢ أحمد بن إبراهيم ابن منجك: ١/ ١٣١ أحمد بن أحمد الباجي: ١٠٣/٢ أحمد بن أحمد ابن خليل: ١٣٢/١ أحمد بن أحمد الرملي: ١/ ١٣٢، ٣/ ١٠١ أحمد بن أحمد الطيعيّ: ١٠٣/٣ أحمد بن أحمد الطيبيّ والد المذكور قبله: ١٠٣/٣ أحمد بن أحمد بن عبد الحق الشافعي: ٣/ ١٠٦ أحمد بن أحمد المكفتاني: ٣/ ١٠٢ أحمد بن أحمد الموقع الكركي: ٣/ ١٠١ أحمد بن أسعد التنوخي الحنبلي: ١٣٣/١ أحمد بن إسكندر الحلبي: ١٣٣/١ أحمد بن إسماعيل عتور: ١٠٤/٢ أحمد الإعزازي: ١٥١/١ أحمد الأنقروي: ١١٩/٢ أحمد باشا الطاغية: ١٥٨/١ أحمد البحيري: ١٥٧/١ أحمد البخاري: ١١٨/٢ أحمد بن بدر الطبيع: ٢/ ١٠٤ أحمد بن بركات بن الكيال: ١٠٣/٢ أحمد البرلسي: ٢/ ١٢٠

. أحمد الزبيدي: ١١٨/٢

أحمد بن عبد اللَّه (نوري أفندي): ٣/ ١٠٦ أحمد بن عبد اللَّه قرا أوغلي: ٢/ ٢١٠ أحمد بن عبد الملك الموصلي الشيباني: ١٣٩/١ أحمد بن عبد الوهاب العيني: ١٤٠/١ أحمد بن عبده الكردي القصيري: ١٠٨/٣ أحمد بن عثمان منلازادة: ١٤٠/١ أحمد أبي عراقية: ١٥٣/١ أحمد بن العسكري الحنبلي: ١٥١/١ أحمد بن علي الباعوني: ١٤١/١ أحمد بن على البغدادي: ١٤٢/١. أحمد بن على الدجاني: ١٠٨/٣ أحمد بن على الشغراوي: ١٤٠/١ -أحمد بن على الفلوجي: ٣/ ١١٠ أحمد بن على القاري: ٢/ ١١٤ أحمد بن علي المقرىء: ١٤١/١ أحمد بن عمر البارزي: ٢/١١٥ أحمد بن عمر الجعقري: ١٤٢/١ أحمد بن عمر الشلاح: ٣/ ١٠٩ أحمد بن عمر المزجد الزبيدي: ١١٤/٢ أحمد بن عمر مفلح المالكي: ٣/١١٠ أحمد العميقي: ٣/ ١١٤ أحمد بن عيد الحنفي: ١٥٢/١ أحمد الفمري التاهري: ١/ ١٥٠ أحمد بن الفاقوسي: ١٥٢/١ أحمد الفيشي: ١/١٥١، ١٥٥ أحمد الفيومي: ١٥٢/١ أحمد بن قاسم العبادي: ٣/ ١١١ أحمد بن قاسم القادري: ١١٥/٢ أحمد القرعوني: ١٥٣/١ أحمد بن قطيباً. ١٥٢/١ أحمد بن كركر: ١٥١/١ أحمد الكري مثلا أحمد: ٣/ ١١٤

أحمد الزواوي: ١٥٤/١ أحمد الزهيري: ٣/ ١١٤ أحمد السبكي: ١٦٩/٢ أحمد السنباطي: ١٥٦/١ أحمد السهمرودي: ١٥٧/١ أحمد بن شعبان بن شهاب الدين: ١٣٦/١ أحمد بن شقير التونسي: ١٢٧/١ أحمد بن شكم اللعشقي: ١/٥٠/١ أحمد الشيبيني: ١١٩/٢ أحمد الشيشني الحنبلي: ١٥٣/١ أحمد بن الصايغ: ١١٧/٢ أحمد بن صدقة الدمشقي: ١٣٧/١ أحمد بن صلاح الدين الباعوني: ٣/ ١٠٧ أحمد الضرير: ١/١٥٣/١ ٢/ ١١٨ أحمد أبو طاقية: ١٥٦/١ أحمد الطالشي الخجا ناظر الجامع الأموي: ١/ ١٥٧ أحمد الطوافي الدمشقي: ١٥٥/١ أحمد العاتكي: ١١٨/٢ أحمد بن عبد الأول القزويني: ٢/ ١١١ أحمد بن عبد الحق: ١٣٧/١ أحمد بن عبد الحق السنباطي: ٢/ ١١٢ أحمد بن عبد الرحمٰن الشويكي الختبلي: ١٣٨/١ أحمد بن عبد الرحمٰن ابن مكية: ١/١٣٧ أحمد بن عبد الرحيم التلعفري: ١٣٨/١ أحمد بن عبد العزيز الدمشقى: ١١٣/٢ أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي: ٢/١٣/٢ أحمد بن عبد العزيز السنباطي: ١٣٩/١ أحمد بن عبد القادر بن التينة: ٣/ ١٠٧/ أحمد بن عبد القادر النبراوي الحنبلي: ١٣٩/١ أحمد بن عبد القادر النعيمي: ١٠٨/٣ أحمد بن عبد الله القرعوني: ١/٧٧١

أحمد بن محمود حامد الدين: ٣/١١٢ أحمد بن محمود الفرفوري: ١٤٣/١ أحمد بن محمود المالكي: ١٤٧/١ أحمد بن مراد الحصرى: ٢/ ١١٥ أحمد بن مرحبا الطرابلسي: ٣/ ١١٤ أحمد بن مركز: ٢/ ١١٥ أحمد بن المعمار: ٣/ ١١٤ أحمد المقربي: ١٥٢/١ أحمد الموصلي: ٣/١١٤ أحمد بن منلا شيخ خجا كمال: ١٠٩/٢ أحمد المنصوري الحنبلي: ١٥١/١ أحمد المنوفي: ١٥٦/١ أحمد المنيرى: ١١٧/٢ أحمد بن ناثبة: ١٥٦/١ أحمد بن ناصر الإعزازي: ٢/ ١١٥ أحمد بن نجم الدين البعلي: ٣/ ١١٢ أحمد النشيلي: ١/ ١٥١، ٢/ ١١٨ أحمد ورق جلبي: ۱۱۹/۲ أحمد بن ولي الدين الرومي: ١٤٧/١ أحمد بن يحيى الأيدوني: ٣/١١٣ أحمد بن يحيى بن كريم الدين: ١١٣/٣ أحمد بن يحيى ابن المهندس: ١٤٩/١ أحمد بن يوسف الباعوني: ١٤٩/١ أحمد بن يوسف الخالدي: ١٤٩/١ أحمد بن يوسف الدمشقى: ١١٦/٢ أحمد بن يوسف الطرابلسي: ١٤٩/١ أحمد بن يوسف القسطنطيني: ١١٦/٢ أحمد بن يوسف المستوفى: ٣/ ١١٤ أحمد بن يوسف المالكي: ١٤٩/١ أحمد بن يونس الشلبي: ١١٦/٢ إدريس بن حسام الدين البدليسي: ١٦١/١ إدريس بن عبد الله اليمني: ١٦١/١

أحمد بن ماقي: ١٥٠/١ أحمد بن محمد الأكرم: ٣/ ٩١ أحمد بن محمد إمام الكاملية: ١٢٧/١ أحمد بن محمد ابن أمير غفلة: ١٢٧/١ أحمد بن محمد الباني: ١٣١/١ أحمد بن محمد ابن بري الخالدي: ١٢٩/١ أحمد بن محمد البصروي: ٢/ ١٠١ أحمد بن محمد التباسي: ١٢٩/١ أحمد بن محمد الجعفري: ٢/ ١٠٢ أحمد بن محمد الحصكفى: ٩٩/٣ أحمد بن محمد الحليي النشابي: ٢/ ١٠١ أحمد بن محمد بن حمادة: ۲/۹۹ أحمد بن محمد الحمصى المؤرخ: ٢/ ٩٨ أحمد بن محمد (الحوراني): ٣/ ٩١ أحمد بن محمد الشويكي الحنبلي: ٢/ ١٠٠ أحمد بن محمد الصفوري: ١٠١/٢ أحمد بن محمد ابن طوق: ١٢٧/١ أحمد بن محمد ابن عبية: ١٢٥/١ أحمد بن محمد الغزي: ٩٢/٣ أحمد بن محمد القسطلاني: ١٢٨/١ أحمد بن محمد القاري: ٣/٩٩ أحمد بن محمد الكفرسوسي: ٣/ ٩١ أحمد بن محمد (قاضى زادة): ٩٩/٣ أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي: ٢/ ٩٨ أحمد بن محمد المستوفي: ٣/ ٩١ أحمد بن محمد المقدسي: ٩٨/٢ أحمد بن محمد أبو المكارم الشارعي: ١٢٥/١ أحمد بن محمد ابن الملاح: ١٢٩/١ أحمد بن محمد المنزلاوي: ٢/ ١٠١، ١٠٧ أحمد بن محمد بن المؤيد: ١٠٢/٢ أحمد بن محمد النويري: ١/٧٧١ أحمد بن مخزوم القابوني: ٣/ ١١٢

باكير الرومى: ١/ ١٦٥ إدريس بن المؤرخ المارديني: ١/٦٢/١ إسحاق بن إبراهيم الأسكوني: ٢٢ ١٢٢ بالي الأيدي الرومي: ١/١٦٥ باي خاتون بنت إبراهيم بن أحمد الحلبية: ٢٩٩/٢ إسحاق أحد الموالي الرومية: ٢/ ٢٢/ أسد بن صنع اللَّه التبريزي: ٢/ ١٢١ بخشي خليفة الرّومي: ١٦٦/١ بدر الدين الرومي: ٢/ ١٢٧ أسد بن علي البقاعي: ٣/ ١١٤ بديع بن ضياء: ١٢٦/٢ أسد بن معين الدين الشيرازي: ٣/ ١١٥ برادر الرومى: ١٦٦/١ إسلام متولي الجامع الأموي: ١١٦/٣ بركات بن إبراهيم الأذرعي: ١٦٦/١ إسماعيل بن إبرهيم الجلجولي: ٣/ ١١٦ بركات بن أحمد ابن الكيال: ١٦٧/١ إسماعيل بن أحمد النابلسي: ١١٧/٣ إسماعيل إمام جامع الجوزة: ٢/ ١٢٤ بركات البيطار: ٢/ ١٢٨ بركات بن الحجيج: ٢/ ١٢٧ إسماعيل الزاهر القاهري: ١٦٣/١ إسماعيل شاه بن طهماز الأردبيلي: ٣/ ١٢١ بركات بن حسن الفيجي: ١٦٩/١ بركات ابن الحمصى: ٢/ ١٢٧ إسماعيل الشرواني: ٢/ ١٢٣ إسماعيل الشويكي: ١٦٣/١ بركات الخياطي: ١٦٩/١ إسماعيل بن عبدالرحمن الصالحي الحنبلي: ٢٣/٢ بركات بن الشاهد: ٢٨/٢ إسماعيل بن عبد الله الصالحي: ١٦٣/١ بركات شقير المؤقت: ٣/ ١٢٢ بركات بن محمد الباقاني: ٣/ ١٢٢ إسماعيل بن عمر شاه: ١٢٣/٢ إسماعيل بن قاسم الموقع: ١٦٣/١ بركات بن محمد الشريف: ١٦٦/١ إسماعيل الكردي الياني: ٢/ ١٢٤ بركات بن محمد الموصلي: ٣/ ١٢٢ إسماعيل بن محمد ابن الأكرم العنابي: ١٦٢/١ بركات المصري: ١٦٩/١ برويز بن عبد اللَّه المولى: ٣/ ١٢٣ إسماعيل بن محمد خطيب السقيفة: ١٦٢/١ إلياس الرومي: ١٦٤/١ بشر الحنفي: ٢/ ١٢٩ بوران بنت الشحنة: ٢٩٩/٢ أمة الخالق: ١٦٤/١ أمر الله بن آق شمس الدين: ١٦٤/١ باب التاء أم الهنا البدراني: ١/١٦٥ أمير شريف العجمى: ٢/ ١٢٥ التوقاتي الرومي: ١٦٩/١ أويس القرماني: ٢/ ١٢٥ إياس باشا الوزير: ٢/ ١٢٥ باب الجيم

باب الباء

باشا جلبي البكالي: ٢/ ١٢٩ باشا جلبي الرومي: ١/ ١٦٥

جابر بن إبراهيم التنوخي: ٢/ ١٣٠

جار الله بن فهد: ۲/ ۱۳۱ جان بردي بن عبد الله الغزالي: ١/ ١٧٠

جان بلاط بن عبد الملك الأشرف: ١٧٪ ١٧٪

جان بلاط ابن قاسم الكردي عربو: ٣/ ١٢٤ جان التبريزي: ٢/ ١٣٢ جانم بن يوسف الجركسي: ٢/ ١٣٢ جبريل بن أحمد الكردي: ١/ ١٧٣ جبريل الشافعي: ١/ ١٧٤ جبير بن نصر التبريزي: ١/ ١٧٥ جعفر بن إبراهيم السنهوري: ١/ ١٧٤ جعفر باشا ابن عبد الله بكلربكي: ٣/ ١٢٣ جعفر بن تاجي بيك: ١/ ١٧٤ جلال الدين الرومي: ٢/ ١٧٤ جمال خليفة القراماني: ١/ ١٧٤ جمعة الضرير: ٢/ ١٣٣ جهانكير بن سليم: ٢/ ١٣٢

#### باب الحاء

حامد بن جلال اللدين الحارثي: ٢/ ١٣٤ حامد بن داود المولى: ٣/ ١٢٤ حبيب القاضي: ٢/ ١٧٥ حبيب القراماني: ١/ ١٧٥ حسام بن الدلاك: ١/ ١٧٦ حسام اللدين القراصوي: ٢/ ١٣٩ حسن بن إبراهيم الحنبلي: ١/ ١٧٧ حسن بن أحمد الخوارزمي: ٢/ ١٣٨ حسن بن أحمد الكبيسي: ١/ ١٧٨ حسن بن أحمد الوفائي: ١/ ١٧٨ حسن بن أبي بكر بن مزهر: ١/ ١٧٨ حسن بن ثابت الزمزي: ١/ ١٧٨ حسن بن إسكندر: ٢/ ١٣٤

حسن السهاوي المصرى: ٣/ ١٢٧ حسن الشهير بأمير حسن: ١٣٧/٢ حسن بن صالح السرميني: ١٧٩/١ حسن الطحينة: ١٨٤/١ حسن بن عبد القادر الكيلاني: ٢/ ١٣٨ حسن بن عبد الله أحد الوالي: ٣/ ١٢٦ حسن العراقي: ١/ ١٨٥ حسن بن عطية العلوى: ١/٩٧١ حسن بن على البعلى: ١٨٠/١ حسن بن علي الحصكفي: ١/٨٠/١، ١٢٨/٣ حسن بن علي الطبراني: ٢/ ١٣٥ حسن بن على المنوفي: ١/ ١٨٠ حسن بن على الماتاني الصالحي: ١٨٠/١ حسن بن عمر الحبّار الرحيمي: ١٨٢/١ حسن بن عيسي الفلوجي: ١/ ١٨٣ حسن القطناني: ٣/ ١٢٨ حسن بن محمد بن حمزة: ٣/ ١٢٨ حسن بن محمد السعدي: ٣/ ١٢٥ حسن بن محمد بن سعد الدين الجباوي: ١٧٦/١ حسن بن محمد بن الشحنة: ١٨٦/١ حسن بن محمد بن الشويخ: ١/٧٧/ حسن بن محمد الصفدي: ٣/ ١٢٥ حسن بن محمد الصلتي: ٣/ ١٢٥ حسن بن المرادي الحنبلي: ١/ ١٨٠ حسن بن محمد بن مزلق: ٢/ ١٣٧ حسن المطراوي: ١٨٤/١ حسن بن النصيبي: ٢/ ١٣٦ حسن بن محمد منلا بدر الدين: ١/٧٧/١ حسن مؤدب الأطفال: ١٨٤/١ حسن بن يحيى بن المزلق: ٢/ ١٣٥ حسن بن يوسف أحد الموالى: ٣/ ١٢٧

حسن بن يونس بن قرنفل: ٢/ ١٣٧

خضر أفندي: ٣/ ١٣٢ حسين بن أحمد بن الأطعاني: ١٨٦/١ خضر بن محمد الحسباني: ١٩٠/١ حسين آغا نائب قلعة دمشق: ٢/ ١٣٩ خضر نائب قلعة مصر: ١٩١/١ حسين جلبي متولي تكية السليمية: ٢/ ١٣٩ حليل بن إبراهيم الصالحي: ١٩٢/١ حسين بن بن حسن البيري: ١٨٧/١ خليل بن أحمد الحلبي: ٣/ ١٣٣ حسين بن حسن الجباوي: ١٨٨/١ حليل الأوسى: ١٩٣/١ حسين بن سليمان الأسطواني الحنبلي: ١٨٨/١ خليل بن خليل الفراديسي الحنبلي: ١٩٣/١ حسين بن عبد الرحمن الرومي: ١٨٨/١ خليل الرومي: ١٩٤/١ حسين بن عمر النصيبي: ٣/ ١٣١ خليل بن سالم الحلبي: ١٩٢/١ حسين بن حسين المكي المالكي: ٣/ ١٣١ خليل بن عبد القادر بن غرس الدين: ١٩٢/١ حسين بن محمد (قراجلبي زادة): ٣/ ١٢٩ خليل القلعي: ١٩٤/١ حمدان القدسي الحنفي: ٣/ ١٣١ خلیل بن محمد بن خلفان: ۱۹۲/۱ حمزة أوج باشا: ٢/ ١٣٩ خليل بن محمد الصلتي: ١٤١/٢ حمزة الترجمان: ٣/ ١٣١ حليل مفتي المالكية: ٢/ ١٤١ حمزة الرومى: ٢/ ١٤٠ خليل المقيم بالكلاسة: ١٩٤/١ حمزة الشهير بليس جلبي: ١٨٩/١ خليل بن نور الله بن خليل الله: ١٩٣/١ حميد الدين الحسيني: ١٨٩/١ خميس المجذوب: ١٩٤/١ حيدر الأسود: ١٤٠/٢ خير الدين العسطموني: ٢/ ١٤١ حيدر الخيالي: ١٩٠/١ حيدر السمرقندي: ٢/ ١٤٠ باب الدال داود بن حسن العجلوني: ٢/ ١٤٢ باب الخاء داود بن سليمان القصيري: ٢/ ١٤٢ خالد بن أبي بكر الأريحاوي: ٣/ ١٣٢ داود الضرير الطبيب: ٣/ ١٣٤ خالد بن عبد الله الأزهري: ١٩٠/١ داود بن علي اليماني: ٣/ ١٣٤ خديجة الصالحية: ٢/ ١٤١ داود بن کمال: ۲/ ۱٤۲ خديجة بنت محمد البيلوني: ١١٩٥/١ داود المرعشى: ٢/٢/٢

> ابن الخطاب الشويكي: ١/٩٨٩ دمرادش المحدث: ١٩٥/١ خطاب الضرير: ٣/ ١٣٢ خطاب بن محمد الصالحي الحنبلي: ١٩١/١ باب الذال خضر بن أحمد الأماسي: ٣/ ١٣٢

خديجة بنت محمد العامري: ٢/ ١٤١

خضر بن أحمد الروي: ١٩١/١

درويش باشا ابن رستم باشا الرومي: ٣/ ١٣٤

ذو النون الكملاني: ١٩٦/١

#### باب الراء

رجب بن علي اليعفوري: ١٩٧/٢ رجب قاضي البقاع: ١٩٧/١ رحمة الله بن عبد الله السندي: ٣/١٣٦ رستم الرومي: ١٩٧/١ رشيد بن محمد التونسي: ٣/١٣٦ رمضان أفندي ناظر زاده: ٣/١٣٧ رمضان الرومي الحاج بيرام: ١٩٧/١ رمضان الرومي (غير السابق): ١٩٧/١

#### باب الزاي

زكريا بن بيرام أحد الموالى: ٣/ ١٣٧

زكريا بن حسن الحموي: ٢/ ١٤٤ زكريا بن زكريا المصري: ٢/ ١٤٤ زكريا بن محمد زين الدين الأنصاري: ١٩٨/١ زكريا المصري: ٣/ ٢٠٨ زين بن نجيم الحنفي: ٣/ ١٣٧ زين بنت محمد الغزيّ: ٣/ ١٣٨ زين العابدين بن حسين المجزري: ٢/ ١٤٤ زين العابدين بن العجمي: ٢/ ١٤٥ زين العابدين ابن الغرابيلي الطبيب: ٣/ ١٤٨ زين العابدين بن وهبان الأنصاري: ٢/ ١٤٥

#### باب السين

سعد الدين بن علي الأنصاري: ٢٠٩/١ سعدي بن ناجي بيك: ٢٠٩/١ سعودي المجذوب: ٢/٢٤٦ سفر بن جمال الدين الأنكوري: ٢٤٧/٢ سلام الله الشيرازي: ٢/٢٤٦ السلطان سليم بن سليمان ملك القسطتينية العظمى: ٣/ ١٣٩ السلطان سليم بن أبي يزيد: ٢٠٩/١

السلطان سليمان بن سليم المتقدم ذكره: ٣/ ١٣٩ سليمان باشا ابن قباد باشا: ٣/ ١٤١

سليمان البحيري: ٢١٢/١

سيبان البايري. ١١١١٠

سليمان الخضيري: ١٤٨/٢

سليمان الرومي: ١٤٧/٢

سليمان القادري: ١٤٧/٢

سليم بن نذر تلميذ الكواكبي: ٢١٢/١

سنان آغا ابن عبد اللَّه آغاة الينكجرية: ٣/ ١٤١

سنان الرومي: ٢/ ١٤٨

سنان القراماني: ٢/ ١٤٨

سنطبای: ۲۱۲/۱

سوندك بقوغه جي ده ده: ۲۱۳/۱

سويد المجذوب: ١/٢١٣

سويدان المجذوب: ١/٢١٣

سيدي ابن محمود بن المجلد: ١/ ٢١٤

سيف الدين القدسي: ١/٢١٤

#### باب الشين

شاهين بن عبد اللَّه الجركسي: ١٤٩/٢ شرباش بن عبد اللَّه الإينالي: ٢١٤/١ شرف الدين الشافعي: ١٤٩/٢

شرف الصعيدي: ٢١٥/١

شعبان الصورتاني: ١/ ٢١٥

شعبان المجذوب: ١/ ٢١٥، ٢/ ١٥٠

شمس باشا: ۱٤٢/۳

شمس بن عمر بن آق شمس الدين: ٢/ ١٥٠

شلبي أمير أحد موالي الروم: ٢/ ١٥٠

شهاب النشيلي: ٢/ ١٥١

شيخ زادة بن جمال الدين الأنصاري: ٣/ ١٤٢ شيخي جلبي قاضي بعلبك: ٣/ ١٤٢

#### باب الصاد

صالح بن أحمد اليماني: ٢/ ١٤٢ صالح جلبي: ١٥١/١

صالح القاضي الكردي: ٣/ ١٤٣ صالح اليمني: ٢١٦/١

صالح بن يوسف بن الحسين: ١/٢١٥

صدقة بن على البانقوسي: ٢/ ١٥٢

صلاح الدين الحلبي الكيّالي: ٣/ ١٤٣ صلاح الدين الكتبي: ٣/ ١٤٣

صنع الله الأماسي: ٢/ ١٥١

## باب الظاء

ظهير الدين الإردبيلي: ١/٢١٦

#### باب العين

عائشة بنت يوسف الباعونية: ١/ ٢٨٨ عبد الباسط بن محمد بن الشحنه: ١٤٥/٣ عبد الباسط بن موسى العلماوي: ٣/ ١٤٥ عبد البر بن محمد بن الشحنه: ١/ ٢٢٠ عبد الحق بن محمد البلاطنسي: ١/ ٢٢٢ عبد الحق بن محمد السنباطي: ١/ ٢٢٢ عبد الحليم بن علي القسطموني: ١/ ٢٢٣ عبد الحاليم بن مصلح المنزلاوي: ١/ ٢٢٣ عبد الحالق المعالي: ١/ ٢٢٥ عبد الرحمن بن إبراهيم الدسوقي: ١/ ٢٢٢ عبد الرحمن بن إبراهيم الدنابي الجنبلي: ٢/ ٢٢٢

عبد الرحمٰن بن إبراهيم الشاذلي: ١/ ٢٢٧

عبد الرحمٰن بن أحمد الميداني: ٢/ ١٥٥

عبد الرحمٰن الأجهوري: ١٥٨/٢

عبد الرحمٰن بن الأكرم: ١/ ٢٣٤

عبد الرحمٰن بن إبراهيم الصيداوي: ٣/ ١٤٧

عبد الرحمٰن البهنسي المصري: ١/ ٢٣٤ عبد الرحمٰن بن رمضان القصار: ١٥٦/٢ عبد الرحمٰن الشامي: ٢/ ١٥٨ عبد الرحمٰن شيخ الهوائية: ١/ ٢٣٤ عبد الرحمُن الصالحي: ١/ ٢٣٤ عبد الرحمٰن بن عبد اللَّه البيروتي: ٣/ ١٤٨ عبد الرحمٰن بن عبد اللَّه الفكيكي: ١/ ٢٣٢ عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب الدمشقى: ٣/ ١٤٨ عبد الرحمٰن بن القصاب: ٢/ ١٥٥ عبد الرحمٰن بن على الأماسي: ١٤٨/٣، ٢٣٣/١ عبد الرحمن بن على بن الديبع: ١٥٦/٢ عبد الرحمٰن بن محمد الأوجاقي: ١/ ٢٣٤ عبد الرحمٰن بن محمد البتروني: ٣/ ١٤٥ عبد الرحمن بن محمد البصروي: ٢/ ١٥٥٠ عبد الرحمٰن بن محمد الفرفور: ٣/ ١٤٦ عبد الرحمٰن بن محمد الكتبي: ١/٢٢٦ عبد الرحمٰن بن محمد الكلسي: ١/٢٥/١ عبد الرحمٰن بن محمد المقدسي: ٢٢٥/١ عبد الرحمٰن المقدسي: ١/ ٢٣٢ عبد الرحمٰن بن موسى المغربي: ١/٢٣٣ عبد الرحمٰن المناوى: ٢/١٥٩ عبد الرحمٰن بن يوسف الحسيني: ٢/ ١٥٧ عبد الرحيم بن إبراهيم الشامي: ٢/ ١٥٩ عبد الرحيم بن أحمد العباسي: ٢/١٥٩ عبد الرحيم الأنباسي: ١/٢٣٦ عبد الرحيم بن صدقة المكي: ٢٣٦/١ عبد الرحيم بن على الرومي: ٢٣٦/١ عبد الرحيم بن على بن المؤيد الحنفي: ٢/١٦٣ عبد الرحيم ابن قاضي عجلون: ٢/ ١٥٩ عبد الرزاق بن أحمد الأريحي: ١/ ٢٣٧

عبد الرحمٰن البابكي: ١/ ٢٣٤

عبد الرحمٰن بن أبي بكر الأسيوطي: ١/ ٢٢٧

عبد القادر بن أحمد الفاكهي: ٣/ ١٥٠ عبد القادر بن أحمد القصيري: ٢/ ١٧٢ عبد القادر بن أحمد بن عبيد: ٢/ ١٧٢ عبد القادر بن أحمد المرشدي: ٣/ ١٥١ عبد القادر بن أحمد ابن يونس: ٢٥٢/١ عبد القادر بن أبي بكر بن منجك: ٢/ ١٧٢ عبد القادر بن حسن العجماوي: ٢/ ١٧٣ عبد القادر الذاكر: ٢/ ١٧٥ عبد القادر السبكي المجذوب: ٢/ ١٧٤ عبد القادر بن سعيد: ٢/ ١٧١ عبد القادر الشيباني المكي: ١/٢٥٤ عبد القادر الصاني: ١/ ٢٥٢ عبد القادر الصفورى: ٢/ ١٧٤ عبد القادر الطرابلسي: ٢٥٣/١ عبد القادر الطوخي: ١/ ٢٥٣ عبد القادر بن عبد العزيز بن جماعة: ١/ ٢٥٣، 148/4 عبد القادر بن القادر النعيمي: ٣/ ١٥١ عبد القادر بن عبد الله الآمدى: ٢/ ١٧٠ عبد القادر بن على بن النوار: ١/ ٢٥٣ عبد القادر بن عمر بن مفلح: ٢/ ١٧٣ عبد القادر بن الفيومي: ١/٢٥٣ عبد القادر بن اللحام البيروتي: ٢/ ١٧٤ عبد القادر بن لطف الله الحموى: ٢/ ١٧٣ عبد القادر بن محمد الأبّار: ١/ ٢٤٢ عبد القادر بن محمد بن جبريل: ١/ ٢٤٧ عبد القادر بن محمد بن حبيب: ٢٤٣/١ عبد القادر بن محمد الحيسوب: ١/ ٢٤١ عبد القادر بن محمد الدشطوطي: ١/٢٤٧ عبد القادر بن محمد الرجيحي الحنبلي: ١/ ٢٤٢ عبد القادر بن محمد الصهيوني: ٢/ ١٧٠

عبد القادر بن محمد العنبرى: ٣/ ١٥٢

عبد الرزاق بن أحمد العجيمي: ١/ ٢٣٧ عبد الرزاق الترابي: ٢/ ١٦٥ عبد الرزاق الحموى: ١/ ٢٣٧ عبد الرؤوف اليعمري: ٢/ ١٥٥ عبد السلام: ١/ ٢٣٧ عبد الصمد بن إبراهيم بن عبد الصمد: ٣/ ١٤٩ عبد الصمد بن محمد العكارى: ٢/ ١٦٦ عبد العال إمام السلطان جان بلاط: ١/٢٣٨ عبد العال المجذوب المصري: ١/ ٢٣٨ عبد العزيز بن إبراهيم اليمني: ٣/ ١٥٠ عبد العزيز بن زين العابدين ابن أم ولد: ٢/ ١٦٦ عبد العزيز الصناديقي: ١٦٨/٢ عبد العزيز بن عبد اللطيف السبتسي: ١/٢٣٨ عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي: ٢/ ١٦٧ عبد العزيز بن عبد الوهاب الحنفي: ٣/ ١٥٠ عبد العزيز بن على الزمزمي: ١٦٨/٢ عبد العزيز بن عمر ابن فهد: ٢٣٩/١ عبد العزيز بن محمد الجرناوي: ١/ ٢٣٩ عبد العزيز بن محمد الزمزمي: ٣/ ١٤٩ عبد العزيز المقدسي: ٢/ ١٦٨ عبد العزيز بن يوسف الرومي: ١/ ٢٤٠ عبد العظيم بن يحيى الخانكي: ١/ ٢٤٠ عبد العلى بن حسين الخراساني: ١٦٩/٢ عبد الغفار الضرير: ١/ ٢٤١ عبد الغني بن الجناب الجمحي: ٢/ ١٦٩ عبد الغني بن ميرشاه أحد الموالي: ٣/ ١٥٠ عبد الفتاح بن أحمد العجمى: ١/ ٢٤١ عبد الفتاح أفندي: ٣/ ١٥٠ عبد القادر بن أحمد ابن التينة: ٢/ ١٧٣ عبد القادر بن أحمد الحقوقي: ٢/ ١٧٣ عبد القادر بن أحمد ابن الدعاس: ٢/ ١٧٢ عبد القادر بن أحمد الطرابلسي: ٣/ ١٥١

عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رسلان: ١/ ٢١٨ عبد القادر بن محمد القويضي: ٢/ ١٧٠ عبد اللَّه بن عبد اللطيف بن أبي بدرون: ٢/ ١٥٣ عبد القادر بن محمد الكيلاني: ٢٥١/١ عبد اللَّه بن عمر الكناوي: ١/ ٢١٨ عبد القادر بن محمد النعيمي: ١/٢٥٠ عبد الله المجذوب: ١٥٣/٢ عبد القادر المنهاجي: ١/٢٥٤ عبد الله بن محمد السبتي: ٢١٧/١ عبد القادر النبراوي الحنبلي: ١/ ٢٥٤ عبد الله بن محمد الشنشوري: ٣/٣٤٣ عبد القادر النجار: ٢/ ١٧٥، ٣/ ١٥١ عبد الله بن محمد المدرني: ٢/ ١٥٢ عبد القادر بن النقيب المصري: ١/ ٢٥٤ عبد الله المصري: ٢١٩/١ عبد الكريم بن إبراهيم بن مفلح: ٢/ ١٧٦ عبد اللَّه بن منلا الهندي: ١٥٣/٢ عبد الكريم بن أحمد بن الأشناني: ٢/ ١٧٦ عبد الله بن يعقوب: ١٨٧/٢ عبد الكريم بن الأكرم: ١/ ٢٥٥ عبد اللطيف أحد موالي الروم: ٢/ ١٨١ عبد الكريم الجعبري: ٢/ ١٧٧ عبد الكريم بن عبد القادر الجعبري: ١/ ٢٥٥، عبد اللطيف بن أبي بكر منجك: ١٥٢/٣ عبد اللطيف بن حسن الآمدي: ١/٢٥٦ 140/1 عبد اللطيف الخراساني: ٢/ ١٨١ عبد الكريم بن اللطيف المياهي: ٢/ ١٧٦ عبد اللطيف الدنجيهي: ٢٥٦/١ عبد الكريم بن عبد الله الرومي: ١/ ٢٥٥ عبد الكريم بن محمد أفندي: ٣/ ٢٥٢ عبد اللطيف بن زين الدين الكيّال: ٣/ ١٥٤ عبد اللطيف بن سليمان بن أبي كثير: ١٧٨/٢ عبد الكريم بن محمد بن عبادة الحبيلي: ٢/ ١٧٥ عبد اللطيف بن عبد الرزاق الباشا: ٣/ ١٥٣ عبد الكريم بن محمد المباهي: ١/٢٥٤ عبد اللطيف بن عبد المؤمن الخراساني: ٢/ ١٨٠ عبد الكريم بن محمد المخزومي: ٢/ ١٧٦ عبد اللطيف بن المجندي: ٢٥٦/١ عبد الكريم مفتى الشيخ: ٢/ ١٧٧ عبد اللطيف بن يحيى المزلق: ٣/ ١٥٤ عبد الكريم الوارداري: ٣/ ١٥٢ عبد المجيد بن يحيى الكيّال: ٣/ ١٥٤ عبد الله بن إبراهيم الشبشيري: ١/٢١٧ عبد المطلب بن مرتضى: ٢/ ١٨٤ عبد الله بن أحمد الرملي: ٣ / ١٤٤ عبد العطي المكي: ١/٢٥٦ عبد الله بن أحمد الشنشوري: ٢١٧/١ عبد الملك بن عبد الرحمن ابن القصاب: ٢/ ١٨٢ عبد الله بن أحمد الصويتي: ٢/ ١٥٢ عبد المؤمن المالكي: ٢/ ١٨٢ عبد اللَّه بن أحمد بن أبي كثير الحضّرمي: ٢١٧/١ عبد النافع بن محمد الدمشقى: ٣/ ١٥٤ عبد الله بن أحمد المصطاكي: ٣/ ١٤٤ عبد النافع بن محمد بن عراق: ٢/ ١٨٢ عبد الله بن حسين الأطعاني: ٣٠ ١٤٤ عبد النبي بن محمد المقدسيّ: ٣/١٥٦ عبد الله بن حمزة المدنى: ١٥٢/٢ عبد النبي المغربي المالكي: ٢٥٦/١ عبد اللَّه بن الدرة الحمصى: ٣/ ١٤٤

عبد اللَّه بن عبد الرحمٰن الفرفور: ٣٠/ ١٤٤

عبد الله بن عبد الرحيم السمهودي: ١/ ٢١٨

عبد الواحد المغربي: ٢/ ١٨٤

عبد الواسع بن خضر الديمتوفي: ٢/٤١/

عز الدين الصابوني الحلبي: ١/ ٢٦١ عز الدين العجمي: ٢/ ١٩٠ عفيف الدين بن شعيب: ١/٢٦١ على الإثميدي: ٢/ ٢٢١ على بن أحمد الإربلي: ١/٢٦٨ على بن أحمد البغدادي: ٣/ ١٦٢ على بن أحمد الجوبري: ١٩٩/٢ على بن أحمد الرومي: ١/ ٢٦٨ على بن أحمد بن عربي شاه: ١/٢٦٨ على بن أحمد القرافي: ٣/ ١٦٢ على بن أحمد الكيزواني: ٢/ ٢٠٠ على بن أحمد نقيب الأشراف: ١/ ٢٦٨ على بن إسرافيل قنالي زادة: ٣/ ١٦٧ على بن إسماعيل بن عماد الدين الشافعي: ٣/ ١٦٢ على الأشموني: ١/٢٨٥ على البحيري: ٢/٤/٢ على البولسي الخواص: ٢١٨/٢ على البرلسي المحدث المصرى: ٢/ ٢٢١ علي بن بكار السرميني: ٢٠٢/٢ على البكائي الرومي: ١/ ٢٨١

> علي البليلي المغربي: ١/ ٢٨٣ علي بن بيوم النقطجي: ٣/ ١٧٠ علي التبريزي: ٢/ ٢١٣ علي التميمي: ٢/ ٢١٧ علي الجارحي: ١/ ٢٨٥ علي جلمي بن هلال الحمصي: ٣/ ١٧٥

على بن أبي بكر نقيب الأشراف بدمشق: ١/٢٦٧

علي بن حسن الجراعي: ٢٠٣/٢ علي الحنفي: ١/ ٢٨١ علي بن الخباز البغدادي: ٢٨٢/١

علي بن خليل المرصفي: ٢٧٠/١ على بن خير الدين الحلبي: ١/ ٢٧١ عبدو بن سليمان الكردي القصيري: ١٨٦/٢ عبد الودود: ١/ ٢٥٧ عبد الوهاب بن إبراهيم العرضي الحلمي: ٢/ ١٨٤، ٣/ ١٥٧ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني: ٣/ ١٥٧

عبد الوهاب بن أحمد الطرابلسي الحنبلي: ٢٥٧/١ عبد الوهاب بن أحمد بن عرب شاه: ٢٥٨/١ عبد الوهاب بن أحمد الكنجي: ٢/ ١٨٥ عبد الوهاب بن أبي بكر الغزي: ٢/ ١٨٤ عبد الوهاب بن تاج الدين العنابي: ٢/ ١٨٥

عبد الوهاب الدنجيهي: ٢٥٩/١ عبد الوهاب الصواف: ٢٦٦/٢

عبد الوهاب بن عبد الكريم الرومي: ٢٥٨/١ عبد الوهاب بن عبد الوهاب الصلتي: ٣/ ١٥٨

عبد الوهاب بن محمد الحنفي: ٣/ ١٥٦

عبد الوهاب بن محمد العاتكي: ٣/ ١٥٧ عبد الوهاب بن محمد العسكري: ٣/ ١٥٧

عبد الوهاب المصري: ٢٥٨/١

عبد الوهاب بن نقيب الأشراف: ٢٥٨/١ عبد الوهاب بن يوسف العيثاوي: ٢٥٥/٢

عبد الهادي الصفوري: ١/ ٢٥٧

عبيد الدنجاوي: ٢/ ١٨٨

عبيد بن عمر العيثاويّ: ٣/ ١٥٩

عثمان بن أحمد الحوراني: ٣/١٥٩

عثمان باشا الوزير: ٣/ ١٦٠

عثمان السنباطي: ٢/ ١٨٩

عثمان بن شمس الآمدي: ١٨٨/٢

عثمان بن عمر ابن شيء الله: ٢/ ١٨٩

عثمان بن محمد الأزهري: ٢٦٠/١

عثمان بن يوسف الحموى: ١/٢٦٠

عرفة بن محمد الحيسوب: ١/ ٢٦١

عرفة القيرواني: ٢/ ١٨٩

علي بن أبي القسم الإخميمي: ٢٦٨/١ على الكردي: ١/ ٢٨٤ على بن محمد البكري: ٢/ ١٩٢ على بن محمد الحاضري: ١٩٩/٢ على بن محمد الحديدي: ١٩٨/٢ على بن محمد الحصكفي الشافعي: ١/ ٢٦٥ علي بن محمد بن حمزة: ٣/ ١٦٠ على بن محمد بن أبي سعيد: ١٩٧/٢ علي بن محمد الشامي: ١٩٦/٢ على بن محمد الشبلي: ١/٢٦٧ على بن محمد الشرابي: ١/ ٢٦١ على بن محمد الشيرازي: ٢٦٤/١ على بن محمد بن غثمان الحلبي الحنبلي: ٢/ ١٩٢ على بن محمد العسيلي: ٣/ ١٦١ على بن محمد الكنجي: ٢/ ١٩٨ على بن محمد المرعشي: ٢٢١/٢ على بن محمد المقدسي: ٢/ ١٩٠٠ على بن محمد بن مليك: ١/٢٦٢ على بن مراد دفتردار الشام: ٣/ ١٧٣ على بن المذاقف: ٢٨٣/١ على بن مقرر: ١/ ٢٧٢ علي المقدسي: ٢١٣/٢ على بن مكى: ٢١٣/٢ على بن منصور سُنَين: ٣/ ١٧٤ علي بن موسىٰ الحرفوشي: ٣/ ١٧٤ على بن ميمون المغربي: ١/٢٧٢ على بن ناصر المكى: ١/٢٧٨ على النبتيتي: ١/ ٢٨١ على النجار: ٢١٨/٢ على بن يوسف البصروي: ٢٧٩/١ على بن يوسف حسام الدين الرومي: ٣/ ١٧٤ على بن يوسف الفناري: ١/ ٢٧٩

على الدقاق: ١/ ٢٨٠ على الدميري: ١/ ٢٨٣ على دولات: ١/ ٢٨٤ على الذويب: ٢١٧/٢ علي الرملي: ١/ ٢٨٣ على بن زين العابدين الجيزى: ٣/ ١٧٤ علي بن سلطان الحوارني: ١/ ٢٧١ على بن سلطان المصري: ١/ ٢٧١ علي بن شتي: ۲۱۲/۲ على الشربوني: ١/ ٢٨٥ عُمَر الشروقي: ٢/٦/٢ على بن شعبان الطرابلسي: ٢/٤/٢ علي الشوني المحيوي: ٢/٢١٤ على الصابون: ٢٨٠١ على بن صالح الكلزلي: ٢٠٢/٢ على بن صدقة: ٣/ ١٧١ على الطحلاوي: ٣/ ١٧٥ علي الطندتاي: ٣/ ١٧٥ على بن عبد الباسط بن الحمال: ١/٢٧٢ على بن عبد اللطيف القزويني: ٢٠٤/٢ على بن عبد الله الخطيب الحنبلي: ١/ ٢٧١ على بن عبد الله العشاري: ١/ ٢٧١ على بن عبد الرحمٰن المقشائي: ٣/ ١٧٢ علي بن عبد الرحلن الهبراري: ١/ ٢٧٢ على بن عبد الرحيم الصالحي: ٣/ ١٧٣ على بن عبد الرحيم بن النبك: ٣/ ١٧٢ على بن عطية بن علوان الحموي: ٢٠٤/٢ على بن على أمير الشيرازي: ٣/ ١٧١٠ علي بن علي السنفي: ٣/ ١٧٣ على بن على النووي: ١/ ٢٧٢ علي بن عمر الكركية: ٢١١/٢ على بن عين الملك الصالحي: ٢١٣/٢

عويدات المجلوب: ١/ ٢٨٨ عيسى بن أمير خان المعروف بسعدي جلبي: ٢/ ٢٣٣ عيسى باشا بن إبراهيم الرومي: ٢/ ٢٣٣ عيسى بن محمد الصفوى: ٢/ ٢٣٠

### باب الغين

غُنيم المالكي: ٣/ ١٧٧ غياث الدين الشهيد بباشا جلمي: ٢٩٣/١

#### باب الفاء

فاطمة بنت قريمزان: ٢/ ٢٣٥ فاطمة بنت يوسف التادفي الحنبلي: ٢٩٣/١ فرج المصري المجذوب: ٢/ ٢٣٥ فرح بنت الدوادار: ٢/ ٢٩٤ فرحات باشا نائب حلب: ٣/ ١٧٧ فضلي بن على الرومي: ٢/ ٢٣٦

## باب القاف

قاسم بن أحمد الرومي: ٢٩٤/١ قاسم الأحمدي: ٢٥/٢٩ قاسم آشق قاسم: ٢/٢٤٠ قاسم البغدادي: ٢٩٤/١ قاسم بن خليفة الحلبي: ٢/٢٣٧ قاسم بن زلزل بن أبي بكر: ٢٣٨/٢ قاسم بن عبد الكريم الفاسي: ٢/٩٢٢ قاسم بن علي كلستان: ٣/٢٩١ قاسم بن عمر المغربي: ١/١٩٤٠ قاسم بن أبي الفضل القادري: ٣/٢٩٨ قاسم بن بن محمد الجبرتي: ٣/٢٧٨ قاسم بن محمد القواس: ٣/٢٨/١ علي بن يوسف النواوي: ١/ ٢٨٠ علي بن يوسف النواوي: ١/ ٢٨٠ علي بن يوسف الوديني: ٢/ ٢١٢ عمر بن إبراهيم بن مفلح الحنبلي: ١/ ٢٨٥ عمر الأبشيمي: ١/ ٢٨٧ عمر بن أحمد بن سعد: ٢/ ٢٢٢ عمر بن أحمد الشماع: ٢/ ٢٢٢

عمر البجائي المغربي: ٢٧٨/١ عمر بن أبي بكر بن الموقع: ٣/ ١٧٦ عمر بن التراب: ١/ ٢٨٧

عمر التناثي: ۲۲۷/۲ عمر بن جانبك: ۲۸٦/۱

عمر الحموي: ۲۲۲/۲ عمر الرسّام المكي: ۳/ ۱۷۷

عمر بن سامة العرضي: ٢٢٥/٢ عمر السرايري: ٣/ ١٧٧

عمر بن سليمان المقرىء: ٢٨٦/١ عمر الصعيدي: ٢٢٦/٢

عمر العبادي: ۲۲۷/۲

عمر بن عبد الباسط المقر الأشرف: ٢٨٦/١ عمر بن عبد الرحمٰن الأسدي: ٢٨٦/١ عمر بن عبد العزيز الفيومي: ٢٨٦/١ عمر العقيبي: ٢٢٧/٢

عمر بن علي بن الصيرفي: ٢٨٧/١ عمر بن محمد سلطان الصالحي: ٣/ ١٧٥ عمر بن محمد الكفرسوسي: ٣/ ١٧٦ عمر المرعشي: ٣/ ١٧٧ عمر بن معروف: ٢/ ٢٢٥

عمر بن نصر اللَّه الصالحي: ٢٢٥/٢ عمر بن يوسف الحيسوب الحسنيّ: ٣/ ١٧٦ عوض الغزي المجذوب: ١/ ٢٨٨

محمد بن إبراهيم ابن جماعة: ١/ ٢٤ محمد بن إبراهيم (ابن الحنبلي): ٣٨/٣ محمد بن إبراهيم ابن الخطيب: ٢٣/١ محمد بن إبراهيم الخليلي: ١/ ٢٥ محمد بن إبراهيم ابن الذهبي: ٢٦/١ محمد بن إبراهيم الشغري: ٣/ ٣٧. محمد بن إبراهيم الشنائي: ٢٠/٢ محمد بن إبراهيم ابن أبي عامر: ١٥/١ محمد بن إبراهيم (ابن عم العيثاوي): ٣٩ /٣ محمد بن إبراهيم النكساري: ١/٢٢ محمد الأبزى: ٣/ ٧٠ محمد الأبشيعي المصري: ٧٩/١ محمد أحد مشايخ الروم: ٢/ ٧٧ محمد بن أحمد ابن النجار الدمياضي: ١/ ٣٢ محمد بن أحمد البصروي: ٣/٣ محمد بن أحمد البكائي: ٢٤/٢ محمد بن أحمد التونسي: ٢٩/١ محمد بن أحمد (ابن أبي الجود): ٣/ ٤٨ محمد بن أحمد الحرستاني: ٣/ ٤٣ محمد بن الخالدي: ٢٥/٢ محمد بن أحمد ابن خطيب حمام الورد: ١/ ٣٠ محمد بن أحمد بن الحمزاوي: ٢٦/٢ محمد بن أحمد الرملي: ٢٤/٢ محمد بن أحمد بن شكم: ١/٣٠ محمد بن أحمد الشماخي: ١/ ٣١ محمد بن أحمد الشويكي الحنبلي: ٢/ ٥٢ محمد بن أحمد الصفدي: ٣٩/٣ محمد بن أحمد الطرابلسي: ٣/ ٤٤ محمد بن أحمد بن عادل الحافظ: ٢٦/٢ محمد بن أحمد أبو العباسي البهوتي: ١/٣١ محمد بن أحمد أبو عبد الله العجمي الحنبلي: ١/ ٣١/

محمد بن أحمد العمري: ١/ ٣٠

قاسم بن محمد منلازاده: ٢/ ٢٣٦ قاسم المغربي الأقصرائي: ٣/ ١٧٩ قانصوه بن عبد الله الجركسي: ٣/ ١٧٩ قانصوه بن عبد الله الغوري: ١/ ٢٩٥ قانصوه بن مساعد الغزّاوي: ٣/ ١٨٠ قايتباي بن محمد سلطان مكة: ١/ ٢٩٨ قايتباي أبو النصر عبد الله الجركسي: ١/ ٢٩٨ قباد باشا ابن رمضان أمير حلب: ٣/ ١٨١ قودر أفندي أحد الموالي: ٣/ ١٨١

> كرتباي بن عبد الله الجركسي: ١/ ١ ٣٠١ كريم خليفة الشيخ دمرداش: ٢٤١/٢ كسباي بن عبد الله السلحدار: ١/ ٣٠١ كمال الرومي: ١/ ٣٠١

> > الكمال العجمي: ٢٤١/٢

## باب اللام

لطف اللَّه التوقاتي: ٣٠٢/١ لطفي باشا الوزير: ٢/ ٢٤١

## باب الميم

مبارك بن إسماعيل الأوغاني: ٢٠٣/١ مبارك عبد الله الحبشي: ٢٤٢/٢ مجير الدين الرملي: ٢٤٣/٢ محب الدين التبريزي: ٢/٣٤٢ محب الدين المقدسي: ٢/٢١ محمد الأبار الشافعي: ٣/٠٧ محمد بن إبراهيم بن بلبان البعلي: ٢/٢١ محمد بن إبراهيم اللبيسي: ٢/٢٠ محمد البانياسي الدمشقي: ٨٦/١ محمد البدخشي: ٨٩/١

محمد بن بركات بن الكيّال: ٢٨/٢

محمد البسامي: ۲/ ۷۰

محمد البسطامي: ١/ ٧٤

محمد البعلي: ٧١/٢

محمد البقاعي: ٢/ ٧٥

محمد بن أبي بكر ابن الصعيدي: ٢٧/١

محمد بن أبي بكر ابن قاضي عجلون: ٢١/٢

محمد بن أبي بكر ابن مزهر: ٢٦/١

محمد بن أبي بكر المشهدي: ١/ ٢٧

محمد بن أبي بكر ابن هلال: ٢٦/١

محمد البكري 1/ ٧٤، ٨٣/١ محمد البكري عبد المالي مراكس

محمد البنوفري المالكي: ٣/ ٧٥

محمد بن بهاء الدين: ٢٨/٢

محمد التتاثي المصري: ٩٣/١

محمد التحريري: ١/٧٩

محمد التركماني: ١/ ٨٧

محمد التلعفري: ٣/ ٧١

محمد التوزي: ١/ ٩٤

محمد التونسي الطُبُلنيّ: ٣/ ٧٠

محمد الجعيدى: ٢/ ٧٥

محمد بن الجعيدي: ٣/ ٧٠

محمد جلبي (الطفي بيك زاده): ٧٨/٣

محمد الجلجولي: ١/ ٧٥

محمد بن أبي جنغل المالكي: ٢/ ٤٧

محمد بن جمعة ابن جمعة: ١/٣٥

محمد بن حسام قراجبلي: ۲۹/۲

محمد الحجازى: ١/ ٨٧

محمد بن حسن البابي الحلبي ابن البيلوني: ١/٣٨

محمد بن حسن (الجنابي): ٣/ ٥٠

محمد بن حسن بن الحاج حسن: ٢٩/٢

محمد بن أحمد الغمري المصري: ٢٣/٢

محمد بن أحمد الغيطي: ٣/٤٦

محمد بن أحمد بن الفرفور: ٢٢/٢

محمد بن أحمد أبو الفضل: ١/ ٣٠

محمد بن أحمد الفيومي: ١/ ٣٥

محمد بن أحمد القرشي: ٢/ ٢٤٤

محمد بن أحمد الكفتي: ٢٢/٢

محمد بن أحمد الكوكاجي الحنبلي: ١/٣٠

محمد بن أحمد الكنجمي: ١/ ٣٥

محمد بن أحمد (ماميه الشاعر): ٣/ ٤٥

محمد بن أحمد بن مرحبا: ۴٩/٣ أ ما المام ١٠٠٠ ٢٠٠٠

محمد بن أحمد المنشد: ٣/٤٤

محمد بن أحمد بن نقيب الأشراف بحلب: ٢٥/٢

محمد بن أحمد النهرواني: ٣/ ٤٠

محمد بن إدريس الحنفي: ٢٧/٢

محمد الأسدي ابن الجاموس: ١/ ٨٢

محمد بن إسماعيل بن الأكرم: ٢٦/٢

محمد بن إسماعيل العجلوني: ٢٧/٢

محمد بن إسماعيل الموقع: ١/٣٥

محمد أفندي ابن أحمد كمال دفتر دار: ٣/ ٤٤

محمد بن إلياس الرومي جوي زاده: ٢٧/٢

محمد الإمام: ١/٢٨

محمد إمام جامع المسلوت: ٣/ ٦٩

محمد الإمام الحنفي: ٣/ ٧٤

محمد إمام خانه: ٢/ ٧٤

محمد إمام القلعة: ٣/ ٧٥

محمد بن أمر الله التوقاني: ٣/ ٤٩

محمد الأنطاكي: ٢/٧٠

محمد باشا الوزير: ١/٨٩، ٣/٧١

محمد الباعوني: ١/ ٨٨، ٩٤

محمد البانقوسي ابن طاش نبطي: ٢/ ٦٩

محمد بن الباني: ٢٥/٢

محمد بن الخيوطي: ٣/ ٧٥ محمد بن داود أبو عبيد اللَّه البازلي: ١/ ٤٦. محمد بن داود النسيمي المنزلاوي: ٤٦/١ محمد الداووي: ٢/ ٧٧ محمد بن دغيم أبو السعود الجارحي: ١/ ٤٧ محمد الدفاني: ١/ ٩٤ محمد الدلجي: ١/ ٨٠ محمد الدمنهوري: ٢/ ٧٣، ٣/ ٧٤ محمد الدواخلي: ٢٠/٢ محمد بن الدهانة المنيني: ٣/ ٧١ محمد الديري القاهري: ١/ ٨١ محمد بن رجب البهنسي: ٢/ ٣٣ محمد بن الرسّام: ٧٥/٣ محمد رضي الدين الغزّي: ١/ ٢٢ محمد بن رمضان: ١/ ٤٩ محمد الرومي الأشتيتي: ٢/ ٧٢ محمد رئيس الكتاب بمصر: ١/ ٨٨ محمد الرئيس الكحال: ١/ ٩٨ محمد بن زرعة المصرى: ١/٥٠ محمد الزُغْبي: ٣/٧٧ محمد الزفتاوي: ١/ ٨٤ محمد بن زكى الدين المدنى: ١/٥٠ محمد الزهيري: ٢/ ٩٨ محمد بن السابق الدمشقى: ١/ ٨٢ محمد بن سالم الطبلاوي: ٢/ ٣٢ محمد بن سحلول البقاعي: ٢/ ٣٤ محمد السعدى: ٢/ ٧٥ محمد بن أبي السعود ابن ظهيرة: ١/ ٢٨ محمد السعودي: ١/ ٩٨ محمد بن سعيد الحلبي: ٢/ ٣٤ محمد بن السقطي: ٨٤/١

محمد بن سلامة الهمداني: ١/١٥

محمد بن حسن الدمشقى: ٣٠/٢ محمد بن حسن الساموني: ١/ ٣٨ محمد بن حسن (السعودي): ٣/ ٥٠ محمد بن حسن الشاوي: ١/ ٣٧ محمد بن الحسن بن عبادة الحلبي: ١٣٠/٢٠ محمد بن حسن ابن عنان: ١/٣٩ محمد بن حسن ابن القلفاط: ١/ ٣٧ محمد بن حسن ابن المزلق: ١/٣٧ محمد بن حسين الأسطواني: ٣/٥٥ محمد بن حسين (أخ المتقدم) ١١/٥ محمد بن حسين الجباوي: ٣/ ٥١ محمد بن حسين الداديخي: ١/ ٤٠ محمد بن حسين (درهم ونصف) ٣/١٥٥ محمد الحلبي: ٢٨/٢ محمد الحلواني الدمشقي: ١/ ٨٢ محمد الحليي: ١/ ٨٩، ٩٠ محمد بن حمدان الدمشقى: ٢٠/٣ محمد بن أبي الحمائل: ١/٢٩ محمد بن ممترة الحسيني: ١/ ٤٠ محمد الحمصي: ١/ ٨٢ محمد الخراساني: ١/ ٩١ محمد بن الخراط: ١/ ٩١ محمد الخضرى: ١٣/١ محمد الخطيب الشربيني: ٣/ ٧٢ محمد بن خليل أدنة: ٢/١٪ محمد بن الخليل الحلبي: ٢/ ٣٢ محمد بن قليل الصمادي: ٢٠/٣ محمد بن خليل الطرابلسي: ١/١٤ محمد بن خليل القبيباتي: ٣/٥٥ محمد بن خليل القلعي: ٣٣/٢ محمد بن خليل (ابن قنبر): ٣/ ٥٢

محمد خواجه زاده: ١/٩٣

محمد بن سلطان الزيني: ١/٥٠

محمد بن عبد الجليل الزرخوني: ٢/ ٤٠ محمد بن عبد الرحمٰن إمام الكاملية: ١/ ٥٢ محمد بن عبد الرحلن الحلي: ٢/ ٤٠ محمد بن عبد الرحمن السخاوى: ٥٣/١ محمد بن عبد الرحمٰن الصفوري: ٢/ ٤١ محمد بن عبد الرحلن الصهيوني: ٢/ ٤١ محمد بن عبد الرحمٰن الفرفور: ٣/ ٥٧ محمد بن عبد الرحيم القصى البعلى: ٢/ ٤١ محمد بن عبد الرحمٰن العلقمي: ٢/ ٤٠ ، ٣ ، ٥٦ /٣ محمد بن عبد الرحمٰن الكفر سوسي: ١/٥٤ محمد بن عبد الرحمٰن النبك الحلبي: ٢/ ٤٢ محمد بن عبد الرحيم (أبو خليل): ٣/ ٥٨ محمد بن عبد العال الحنفي: ٣/ ٥٩ محمد بن عبد الغني ابن التقي: ١/٥٦ محمد بن عبد القادر إمام زاده: ٢/٢٤ محمد بن عبد القادر بن جبريل الغزى: ١/٥٦ محمد بن عبد القادر الرومي: ٢/ ٤٣ محمد بن عبد القادر بن الشحام: ٢/ ٤٢ محمد بن عبد القادر الطبيب: ٢/ ٤٣ محمد بن عبد القادر المقدسي: ٣/٥٩ محمد بن عبد الكافي الدمياضي: ١/٥٦ محمد بن عبد الكبير اليمني: ٢/ ٤٤ محمد بن عبد الكريم الرومي: ٣/ ٥٧ محمد بن عبد الله الجحيني: ١/١٥ محمد بن عبد الله الحميري: ٣٨/٢ محمد بن عبد الله الشنشوري: ٣٧/٢ محمد بن عبد الله الشهير بمحمد بك: ٢٧/٢ محمد بن عبد الله العاتكي: ١/٥٢ محمد بن عبد الله بن عبد السلام: ١/٥٢ محمد بن عبد الله العسكري: ٣٧/٢ محمد بن عبد الله المصرى: ٣/ ٥٦ محمد بن عبد الله الموصلي: ١/٥٢

محمد السمديسي: ١/ ٩٨ محمد السمنودي: ١/٩٦، ١/٩٥ محمد بن سنان المولى: ٣/٥٤ محمد السندفاني: ١/ ٩٨ محمد السنهوديّ: ٣/ ٧٤ محمد بن سويدان الحلبي: ٢٤/٢ محمد بن سيف الدمشقى: ٣٤/٢ محمد بن سيف القسطنطيني: ٢/ ٣٤ محمد السيوفي: ١/ ٨٤ محمد الشربيتي: ١/ ٩٢ محمد بن شعبان الضيروطي: ٢/ ٣٥ محمد بن شكم الدمشقى: ١/١٥ محمد الشناوي: ١/٩٧ محمد بن الشنتير: ١/ ٨٤ محمد شيخي جلبي: ٧٤/٢ محمد الشيشيني القاهري: ٣/ ٧٤ محمد بن صالح الكيلاني: ٢/ ٣٦ محمد الصفدي القدسى: ٣/ ٧٢ محمد بن صلاح الملتويّ: ٣/ ٥٤ محمد الصمادي: ۲۰/۲ محمد الصيداوي: ١/ ٨٠ محمد الصيروفي: ١/٨٨ محمد الضيروطي: ١/ ٨٥ محمد بن طريف الحنبلي: ٣/ ٧٨ محمد بن طهيرة: ٧٠/٢ , محمد بن أبي الطيب البكري الحلبي: ٢١/٢ محمد الظني: ٢/ ٧١ محمد العاتكي: ٣/ ٦٩ محمد بن عبد الأول التبريزي: ٣٨/٢ محمد بن عبد الأول الحسيني: ٣٨/٢

محمد بن عبد البربن الشحنة: ٣٩/٢

محمد بن على الغزى: ٢/ ٤٧ محمد بن على بن فستق: ٢/٢٤ محمد بن على الفلوجي: ٤٨/٢ محمد بن على الفناري: ١/٥٩ محمد بن على القابوني: ٣/ ٦٠ محمد بن على ابن قرينة: ١/٥٨ محمد بن على ابن القصيف: ١/٥٧ محمد بن على المصري: ٢/ ٤٤ محمد بن على المصمودي: ١/ ٥٨ محمد بن على الأنصاري: ٢/ ٥١ محمد بن على ابن هلال النحوي: ١٨/١ محمد بن عمر البحيري: ١/ ٧٠ محمد بن عمر الدوسي الحنبلي: ١/ ٦٩ محمد بن عمر السفيري: ٢/ ٥٤ محمد بن عمر بن سوار العاتكي: ٥٦/٢ محمد بن عمر العقيبي: ٣/ ٦٥ محمد بن عمر القصير: ٣/ ٦٥ محمَّد بن عمر المدوحي: ٢/٥٥ محمد بن عمر ابن هبة الله: ١٩/١ محمد بن عيسى الدمشقى: ١/١٧ محمد الغزنوي: ١/٩٣ محمد الغزى: ١/ ٨٣ محمد الفارضي الحنبلي: ٣/ ٧٥ محمد أبي فاطمة: ٩٨/١ محمد بن فتيان المقدسي: ٢/٥٧ محمد الفرضي: ۲/۲۲ محمد القابوني: ٣/ ٧١ محمد بن قاسم الرومي: ٥٦/٢ محمد بن قاسم المالكي: ١/ ٧١، ٢/٥٥ محمد بن القاص القاهري: ۲/ ۷۳ محمد القدسى: ١/ ٨٦، ٢/ ٧٣ محمد القراماني: ٢/ ٧١ أ

محمد بن عبدو الخاتوني: ٢/ ٤٤ محمد بن عبد الوهاب العاتكي: ٣/٨٥ محمد بن عبيد الضرير: ١/ ٥٧ محمد بن أبي عبيد المقري: ١٨/١ محمد بن عثمان البابي: ١/٥٧ محمد العجماوي: ١/ ٨٥ محمد العجمي الطواقي: ١/ ٨٧ محمد بن عرب أبو الفضل المصرى: ١/٥٧ محمد العربيلي: ١/ ٩٠ محمد العريان: ١/ ٨٣ محمد العريان الرويجل: ١/ ٨٨ محمد بن عز: ١/٥٧ محمد العسقلاني: ١/ ٨٨ محمد العِسكري: ٣/ ٧١ :: محمد بن على البصري: ٢٦/٢ محمد بن على البكري الصديقي: ٣/ ٦٠ محمد بن على البلبيسي: ١/٥٨ محمد بن على التروسي: ٣/ ٦٠ محمد بن على الجعبري الحلبي: ٢/ ٤٨ محمد بن على الجمالي: ٢/ ٥١ محمد بن على الجوبري: ٣/ ٦٠ محمد بن علي الحلبي الحريري: ٢/ ٤٤ محمد بن على ابن الخيوطي: ١/٩٥ محمد بن على ابن الدهن: ١/٨٥ محمد بن على ابن سالم: ٦٨/١ محمد بن علي الشبشيري: ٣/ ٦٠ محمد بن على الطبّاخ: ٣/ ٥٩ محمد بن علي بن طولون: ۲/ ٥١ محمد بن على الطويل: ٢/ ٤٥ محمد بن على ابن عراق: ١/٩٥ محمد العلائي: ٢/ ٧١

محمد بن علي بن علوان الحموي: ١٠/ ٤٩

محمد بن محمد الحموى: ٣/ ٢٤ محمد بن محمد الحنفي: ١٥/٢ محمد بن محمد الخطيب: ١٧/١ محمد بن محمد الخناجري: ۲/ ۱۲ محمد بن محمد الحنبلي: ٣/ ١٤ محمد بن محمد الخواجا ابن العنبري: ١٩/١ محمد بن محمد الخيضري: ١٠/٢ محمد بن محمد بن داود البازلي: ۱۹/۱ محمد بن محمد الدلجي: ٦/٢ محمد بن محمد الدهان: ۳۲/۳ محمد بن محمد الذهبي: ٧/٢ محمد بن محمد الرملي: ٣/ ١٢ محمد بن محمد (الزغبي) ۲۷/۳ محمد بن محمد الزيتوني: ٢٢/١ محمد بن محمد (أبي السعود): ٣/ ١١ محمد بن محمد بن سلطان: ۱۳/۲ محمد بن محمد شمس الدين التيزيني: ١١/١ محمد بن محمد شمس الدين القرافي: ١١/١ محمد بن محمد الصالحي: ٣/ ١٤ محمد بن محمد الصمادي: ٣/ ١٥ محمد بن محمد الطنيخي: ٢/ ٥٧ محمد بن محمد بن عبد الرحلن ابن هشام: ١٢/١ محمد بن محمد بن عبد اللَّه ابن الفرفور: ١٢/١ محمد بن محمد بن عبيد: ۲۰/۲ محمد بن محمد بن العجيمي: ١٢/٢ محمد بن محمد العرّة: ٣/ ٢٧ محمد بن محمد بن على الإسكندري: ١٢/١ محمد بن محمد على (المشرقي): ٣ / ٢٤ محمد بن محمد بن عمر الدوسي: ١٦/١ محمد بن محمد العنّابي: ٣٥/٣ محمد بن محمد ابن عوجان: ١/٩ محمد بن محمد بن عوض: ٢/٥٣

محمد القرصوني: ١/ ٨٢ محمد بن قرطاس: ۲۸/۲ محمد القرماني: ١/ ٨٢ محمد القيصوني القاهريُّ : ١/ ٩٤ محمد الكركي: ١/ ٩٢ محمد بن ليل الزعفراني: ١/٧١ محمد بن مبارك القابوني: ٣/ ٦٧ محمد المجذوب: ١/ ٨٧ محمد المحرقي: ١/ ٨٠ محمد المحلاوي: ١/ ٨٢ محمد المحلى: ٣/ ٧٤ محمد بن محمد الأزهري: ۲/۲۰ محمد بن محمد بن إسماعيل القيراطي: ١١/١ محمد بن محمد الإعزازي: ٣/ ١١ محمد بن محمد الأنطاكي: ٢١/١ محمد بن محمد الأيجي: ٣٣/٣ محمد بن محمد بن محمد البردعي: ١٧/١ محمد بن محمد البروسوي: ٢٦/٣ محمد بن محمد بن بري: ١٩/١ محمد بن محمد البصروي: ٢/ ٣٤٣، ٣/ ٢٧. محمد بن محمد بن بلال: ٧/٢ محمد بن محمد البهنسي: ٣/ ١٢ محمد بن محمد بن البيلوني: ٢/٨ محمد بن محمد البيلوني (غير المتقدم) ٢/٩ محمد بن محمد ابن الجرحي: ١١/١ محمد بن محمد الجوجري: ١٨/١ محمد بن محمد جودي زاده: ٣/ ٢٤ محمد بن محمد بن حسن: ۱۰/۲ محمد بن محمد الحصكفى: ١٦/١، ٣/٩ محمد بن محمد الحصني: ١٩/١ محمد بن محمد الحلبي: ١٩/٣ محمد بن محمد بن حلفا الغزي: ٩/٢

محمد بن محمد بن غازي: ١٦/١ محمد بن محمد الغزى: ٣/٢ محمد بن محمد الغزيري: ٣/٣ محمد بن محمد ابن الفرس: ١/ ٢٢ محمد بن محمد الفرفور: ٣/ ٢٤ / ٣٣ محمد بن محمد بن فرفور: ٢٤٣/٢ محمد بن محمد الفصى البعلى: ١١/٢ محمد بن محمد الفناري: ١/ ٢٠ أ محمد بن محمد القاصونيّ: ٣/٣٣ محمد بن محمد (القاضي) ٣/ ١٢ محمد بن محمد بن قاضى عجلون: ٨/٢ محمد بن محمد ابن قدامة: ١٨/١ محمد بن محمد القرمشيّ: ٢٠/٢ محمد بن محمد القصير: ٣٧/٣: محمد بن محمد ابن قطب الدين: ٢١٩/٢ محمد بن محمد بن على كوجك: ٢٠/٢ محمد بن محمد القوجوي: ١/ ٢١٪ محمد بن محمد (ابن الكيّال): ٣/ ١٤ محمد بن محمد بن أبي اللطف: ٣/ ١٠/ محمد بن محمد المالكي: ٣٠/٣٠ محمد بن محمد المحرقي: ١١/١ محمد بن محمد المصري: ١/٢١٠ محمد بن محمد المعرى: ١٨/١ محمد بن محمد معلول: ۲٦/٣ محمد بن محمد بن المغراية: ٢/٩ محمد بن محمد بن مغوش: ٢/ ١٥ محمد بن محمد المقدسي: ٣/ ١٤ محمد المنير البليسي: ١/ ٩٥ محمد بن محمد ابن منعة: ١٧/١ محمد بن محمد (مولى العمادي): ٣/ ٢١ محمد بن محمد النحريري: ١٨/١ محمد بن محمد ابن الياسوفي: ١٩/١

محمد بن محمد بن يحيى البقاعي: ١١/٢ محمد بن محمود الطنيخيّ: ٣/ ٦٧. محمد بن محمود المغلوى: ٢/ ٥٧ محمد مرحبا: ٢/ ٧٤ محمد بن مسعود الدمشقي: ١/١٧٠ محمد بن مسلّم التونسي: ٣/ ٦٨ محمد بن مصطفی خواجه زاده: ١/ ٧١ محمد بن مصطفى الرومي: ١/٧٧ محمد بن مصطفى القوجوى: ٢/ ٥٨ محمد بن المعمار: ٢/ ٦٨ محمد بن المعيد المرعشي: ٣/ ٧٨ محمد المغربي: ١/ ٧٩، ٩٠، ٧٤ ٧ محمد بن مغلباتي الحلبي النحاس: ٢/ ٥٨ محمد مفنی کرمان: ۲۹/۲ محمد المقدسى: ١٩/٢ محمد بن مكيّة النابلسي: ٢/ ٧٣ محمد بن مكي شيخ الأطباء: ٢/٥٨. محمد بن ملكا الحموى: ٢/ ٥٩ محمد المناشيري: ٣/ ٧١ محمد المناوى: ١/ ٧٥ محمد منلا دران: ١/ ٨٥ محمد المنيّر المشرقي السطوحي: ١/ ٨٨ محمد بن موسى العجلوني: ١/ ٧٢ محمد الناسخ الطرابلسي: ١/ ٨١، ١/ ٧١ محمد بن ناشي الكتبي: ١/ ٧٢ محمد النجمي: ١/ ٩١ محمد بن نصر الميداني: ١/٧٣ محمد الواسطى: ٢/ ٧٣ محمد بن أبي الوفاء الموقع: ٣/ ٦٦ محمد بن ولى الدين الحلبي: ٢/ ٥٩ محمد بن الهمام: ١١/٨، ٣/ ٧١ محمد بن يحيى الأيدوني: ٣/ ٦٨

محمود بن مصطفی بن طلیان: ۲/ ۲٤٥ محيسن البرلسي: ٢٤٦/٢ مخلص العابد: ٢٤٦/٢ مدلج بن ظاهر الحيارى: ٢/ ٢٤٧ مراد باشا نائب الشام: ٣/ ١٨٣ مرعي الحيري: ٢٤٧/٢ مروان المجذوب: ٢٤٧/٢ مسعود الشيرازي: ۲٤٧/٢ مسعود بن عبد اللَّه المغربي: ٣/ ١٨٤ مصطفى باشا والى الشام: ٣/ ١٨٤ مصطفی بن البرکی الرومی: ۱/۳۰۷ مصطفى الحائك: ٢٤٨/٢ مصطفى بن خليل الرومي: ٢٤٨/٢ مصطفى الرومي: ۲٤٨/٢ مصطفى القسطلاني الرومي: ٣٠٦/٢ مصطفى بن محمد العجمي الحلبي: ٣/ ١٨٤ مصطفى مصلح الدين: ٢٤٩/٢ معروف الصهيوني: ٣/ ١٨٥ معين الدين بن صفى الدين الإيجى: ١/٣٠٨ مفتاح بن عبد الله الحبشى: ٣/ ١٨٧ منجد المجذوب الدمشقى: ٣٠٨/١ منجك بن أبي بكر منجك: ٣/ ١٨٧ منصور بن إبراهيم الدمشقي: ٣/ ١٨٧ منصور بن أحمد الشراباتي: ٣/ ١٨٧ منصور بن خوشکلدی المنشد: ۳/ ۱۹۲ منصور بن عبد الرحلن (خطيب السقيفة): ٣/ ١٨٨ منلا زاده الرومي: ۲۲۹/۲ موسى بن أحمد الأريحاوي: ٣٠٨/١ ل موسى بن أحمد الحجاوي: ٣/ ١٩٢ موسى بن أحمد القابوني: ٣٠/ ١٩٢

موسى الأدهمي التبريزي: ٢/ ٢٥٠

موسى البيت لبدي الصالحي الحنبلي: ٢/ ٢٥٠

محمد بن يحيى التادفي الحلبي الحنبلي: ٢/ ٥٩ محمد بن يحيى الحاضري: ٢/ ٦١ محمد بن يحيى الزحلى: ٢/٥٩ محمد بن يحيى الطولقي: ١/ ٧٣ محمد بن يعقوب باجه زاده: ١/ ٧٣ محمد بن يعقوب سبط بن حامد الصفدي: ٢١/٢ محمد بن يوسف الأندلسي: ١/ ٧٤ محمد بن يوسف الأنطاكي: ٢/ ٦١ محمد بن يوسف الباعوني: ٧٣/١ محمد بن يوسف الحلبي التادفي الشافعي: ٢/ ٦٢ محمد بن يوسف الشغري: ٣/ ٦٩ محمد بن يوسف الطرابلسي الطبيب: ٣/ ٦٩ محمد بن يونس بن المنقار: ٢٨/٢ محمد بن بدر الدين الأصغر: ٢/ ٢٤٥ محمد بن أبي بكر المعري: ١/٣٠٥ محمود التميمي: ٢/ ٢٤٥ محمود الرومي: ٢٤٥/٢ محمود الشيرازي: ٢٤٦/٢ محمود بن عبد البر بن الشحنة: ٣٠٦/١ محمود بن عبد القادر الجالقي: ٣/ ١٨٢ محمود بن عبد اللَّه أحد موالي الروم: ٢٤٤/٢ محمود بن عبد الوهاب الصلتي: ٣/ ١٨٣ محمود بن عثمان اللامعي: ٢٤٤/٢ محمود العجمى: ٢٤٥/٢ محمود بن كمال الطبيب: ٣٠٦/١ محمود بن علي التركماني الحموي: ٣/ ١٨٣ محمود بن محمد بن أجا التدمري: ٣٠٣/١ محمود بن محمد الأنصاري: ١/٣٠٥ محمود بن محمد الحمصى: ٣٠٣/١ محمود بن محمد بن الرضى: ٢٤٣/٢ محمود بن محمد الرومي: ٣٠٣/١ محمود بن محمد الطرابلسي: ٣/ ١٨٢ باب الواو

الوزيري: ٣١٣/١

ولي بن محمد القسطنطيني: ٢٥٣/٢

باب الهاء

هاشم بن محمد السروجي: ٢/ ٢٥٢ هاشم المنلا العجمى: ٢/ ٢٥٢

هداية اللَّه بن نار التبريزي: ٢/ ٢٥٢

باب الياء

ياسين الشافعي: ١/٣١٣

يحيى بن إبراهيم الخجندي: ٢٥٤/٢

يحيى بن إبراهيم الدميري: ٣١٣/١.

يحيى بن إبراهيم بن الكيال: ٢٥٤/٢

يحيى بن أحمد الأخنائي: ١١/٣١٤

يحيى بن أبي جرادة: ٢/ ٢٥٥

يحيى الرهاوي: ٢٥٦/٢

يحيى السايس القدسي: ٣/ ١٩٦

يحيى بن الطرابزوني أحد الموالي: ٣/ ١٩٦ يحيى بن عبد القادر النعيمي: ٣/ ١٩٥

يحيى بن عبد الله الإربدي: ١/ ٣١٤

يحيى بن العداس: ٣١٥/١

يحيى بن علي الجعفري: ٢/ ٢٥٤

يحيى بن علي الشاطر: ٣١٤/١

يحيى بن العمادي المقريء: ٣/١٩٦

یحیی بن محمد بن سلطان: ۱/۳۱۳

يحيى بن محمد الصفدي: ٣/ ١٩٥

يحيى بن محمد بن مزلق: ٢/ ٢٥٣ يحيى محيي الدين: ٢/ ٢٥٧

يحيى المصري: ٢٥٦/٢ يحيى المصري: ٢٥٦/٢

يحيى بن موسى الأردبيلي: ٢/٥٥٧

موسى بن الحسن اللألآني: ٩/١ ٣٠٩ موسى بن الحسين عوض: ٢٤٩/٢

موسى بن خير القبيباتي: ١٩٣/٣

موسى بن عبد الحق العنبري المؤذن: ١/٠/١

موسى بن عبد الغفار المالكي: ١/٣١٠

موسى بن عبد الله جماعة: ١٩/١ ٣٠ موسى بن عبد الله المغربي العمادي: ١٩٣/٣

موسى بن العجمية: ١١/١١ موسى بن العجمية: ١١/١١

موسى بن العجمية: ١١١/١ موسى: الكردي: ٢٥٠/٢

موسى الكناويّ: ٣/١٩٣

موسى بن علي الحوارني: ١/ ٣١٠

موسى بن محمد العلماوي: ٢/ ٢٤٩

موسى بن محمد قيصر: ١٩٢/٣

موسى المصري الحنبلي: ٣/ ٩٤/

موسى بن يوسف بن أيوب: ٣/ ١٩٤ مهيا بن محمد المصري: ٢٤٩/٢

باب النون

ناصر الدمشقي: ٢/ ٢٥٠

ناصر الدين النحاس: ٢/ ٢٥١

نبهان بن عبد الهادي الصقوري: ١/ ٣١١

نسيم الدين الحنفي قاضي مكة: ١/ ٣١١ نصر الله الخلخالي: ٢٥١/٢

نصر المجدوب: ٣١٢/١

نصوح الطوسي: ٣١٢/١ نصوح قلفة المنلا الواعظ: ٣١٤/٣

نعموة الصفدي: ٢١٢/١

نعمة الصلتي: ٢٥١/٢

نوح بن محمد الأماسي: ٣/ ١٩٤ نور الدين بن عين الملك: ٢/ ٢٥١

نهالي بن عبد الله: ٣١٢/١

يوسف بن عبد اللَّه الأرميون: ٢٥٨/٢ يوسف بن علي الرومى: ٢٥٨/٢ يوسف القراصوي أحد الموالي: ٢/ ٢٥٩ يوسف بن مزهر: ٣١٨/١ يوسف بن محمد الأسعردي: ٣/ ١٩٦ يوسف بن محمد الزرعي: ٢/ ٢٥٧ يوسف بن محمد السعدي: ٢٥٧/٢ يوسف بن محمد المبيض: ١/ ٣١٥ يوسف بن يحيى الجركسي: ٢٥٨/٢ يوسف بن يونس بن المنقاد: ٢/ ٢٥٩ يوسف بن إدريس الهمداني: ١/ ٣٢١ يونس الزبال: ٣/ ١٩٩ يونس بن محمد التركماني: ١/ ٣٢٠ يونس بن محمد الحرافيش: ١/ ٣٢١ يونس بن محمد العجلوني: ١/٣٢٠ يونس بن عبد الوهاب العيثاوي: ٣/ ١٩٨ يونس بن يوسف رئيس الأطباء: ٢/٢٥٩

يحيى بن يوسف التادفي الحنبلي: ٢/٢٥٦ يعقوب الحميدي الشهير بآجه: ١/٣١٥ يعقوب ابن سيدي على الرومي: ١/ ٣١٥ يوسف بن إبراهيم الحلبي: ٢٥٨/٢ يوسف بن إسكندر بن البجق: ١٦٦/١ يَوْسَفُ بِن أَبِي بِكُر بِنِ الخَشَابِ: ١/٣١٥ يوسف بن حسن ليه: ١٩٧/٣ يوسف بن حسن بن المبرد الحنبلي: ٣١٧/١ يوسف الحمامي المصري: ١٨/١ يوسف بن حمدان الدويائي الرحيبي: ٣١٨/١ يوسف الخشاب الحلبي: ٣١٩/١ يوسف بن زكريا السنبكى: ٣/ ١٩٧ يوسف السلحوني: ١/٣١٩ يوسف بن سويدكين: ٢١٠/١ يوسف الشهير بشيخ بستان: ١/٣١٨ يوسف الحشهير بقاضي بغداد: ١/٣٢٠ يوسف بن الصرخدي: ٣١٨/١

# فهرس المحتويات

# الطبقة الثالثة

| ٣    |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   | ٠ | • |   | • |    | . ( | رن  | مد   | ٠.    | الم            |
|------|--|-------|-------|---|---|-----|---|---|-----|---|-------|---|------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|------|-------|----------------|
| ٧٩ . |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   |   |   |   | <br>  | • |   |   |     | • |     | ٠   |   |   |   |   |   |   |   |    | زة  | ۱   | ، ال | ڣ     | <b>-</b>       |
| ۱۲۲  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   | • |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     | اء  | الب  | ڣ     | <del>ح</del> ر |
| ۱۲۳  |  |       | <br>  |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |     |   |     | •   |   | • |   |   |   |   | • |    | ۴   | جي  | J١   | ڣ     | حر             |
| ۱۲٤  |  |       |       |   |   |     |   |   | • . |   | <br>  |   |      |   |   |   |   |       |   | • |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | •   | حاء | J١   | ٺ     | حر             |
| ١٣٢  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   | • |   |   |       |   |   |   |     | • |     | . , |   |   |   |   |   |   |   |    | F   | فاء | ال   | ف     | حر             |
| ۱۳٤  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   | • | • |    | 1   | ال  | الد  | ف     | حرا            |
| ۱۳٦  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   | • •   |   | <br> | • |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    | •   | اء  | الر  | ن     | حرأ            |
| ۱۳۷  |  |       | D     |   |   |     |   |   |     |   |       | • | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   | • |   | • | • |    | (   | اي  | الز  | ن     | حرأ            |
| 149  |  |       |       |   |   |     | • | • |     | • |       | • |      |   |   |   | • |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   | • |   |   |   |   |    | (   | ین  | الــ | ت     | حرف            |
| 121  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   |   | • |   | •     | • |   |   |     |   |     | •   |   | • |   | • |   |   |   | •  |     | ين  | الث  | ت     | حرف            |
| 188  |  | <br>• | •     | • | • | • • |   |   |     |   |       |   | •    | • |   |   |   |       |   |   |   |     |   | •   |     |   | • |   |   | • |   |   |    | •   | ماد | الص  | _     | حرف            |
| 184  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       | • |      |   |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   | • |   | • | • |   |    |     | ڹ   | العي | ے ا   | حرف            |
| ١٧٧  |  |       |       |   |   |     | • |   |     |   |       |   |      |   | • |   |   |       |   |   | • | • • |   | •   |     | • |   |   |   |   | • |   |    |     | ن   | الغي | ۔ ا   | حرف            |
| ۱۷۷  |  |       |       |   |   |     |   |   |     |   |       |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |      |       |                |
| ۱۷۸  |  | •     |       |   |   |     |   |   |     |   | •     |   |      |   |   |   |   | <br>• |   |   |   |     |   | •   |     |   | • |   |   |   | • | • |    |     | ف   | لقا  | ا ر   | عرف            |
| ۱۸۲  |  |       |       |   | • |     |   |   |     |   |       |   |      | • |   | • |   |       | • | • |   | •   |   | •   | •   | • |   |   |   | • | • | • | ٠. |     | ف   | لکا  | ۔ ا   | ترف            |
| ١٨٢  |  |       | <br>• |   |   | •   |   | • | •   |   | <br>• |   |      |   |   |   | • |       |   |   |   |     |   |     |     | • |   |   | • |   | ٠ | • |    | •   | ۴   | لمي  | ۔ اا  | ترف            |
| 198  |  |       | <br>  |   |   |     |   |   |     |   | <br>• |   |      | • | • | • | • | <br>  | • | ٠ |   | •   | • | • • | •   | • | • |   |   | • | ٠ | • |    | •   | ز   | لنوا | ۔<br> | ىر <b>ف</b>    |
| 140  |  |       | <br>  |   |   |     |   |   |     |   | <br>  |   |      |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | لياء | ١ (   | ئرف            |